







لَا يُوْمِنُونَ ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلِلُوبِ إِلَّهِ مَ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْسَطُ رَهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَسِهُ مَ عَلَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَـن يَقُـولُ ءَامَتَا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ٢ يُخَلِدِعُ وَنَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْ لَدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ مَ وَمَلِ اللَّهُ مُرَضًا لَهُ مُرُونَ ﴿ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضٌ فَزَادَهُ مُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُ مَ عَذَابٌ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكَذِبُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِـــدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَـالُــوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصَلِحُونَ ٢ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفَّسِـــدُونَ وَلَكِنِ لاَّ يَشْــعُرُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَــنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَ ــــاءُ وَلَكِنِ لاَّ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُـــواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَــوٓاْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنَ مُسْتَهْزِءُ وِنَ ٢٠٠٠ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِ ــــــــمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغ ٓيَانِهِمۡ يَعۡمَهُونَ ﴿ أُوْلَےٕ لَكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡ يَعۡمَهُونَ ﴾ أُوْلَےٕ لَكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡ يَعۡمَهُونَ الصَّاللَةَ بِٱلْهُدَدُكُ فَمَا رَجِحَتِ تِّجَرَتُدهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿

إِنَّ ٱلَّذِينِ ۚ كَفَرُواْ سَــوَآءً عَلَيْهِــمْ ءَأَنذَرْتَـــهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ

ذَهَــبُ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَتِ لاَّ يُمْصِرُ ونَ ﴿ صُـمُّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ صُـمُّ بُكِّمُ عُمَّى ۚ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْ كُصِّيبِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَنْتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَعِقِ حَــنَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَلْفِرِينَ ﴿ يَكَـادُ ٱلْبَرْقُ يَخْـطَفُ أَبْصَرَهُ مَ مُ كُلَّمَ آ أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَهَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَـــوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَدَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْتَصَـٰرِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَـــــيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّـاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَــلَقَكُمْ وَٱلَّذِينِنَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَـاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَ إِن قَا لَّكُمْ فَالَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمَ تَعْلَمُونَ ﴾ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْـــبِ مِّمَّا نَزَّ لَنَاعَلَىٰ عَبْدِنَــا ــواْ بِسُورَةِ مِّن مِّثْلِهِ وَآدْعُواْ شُهَـــدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُــواْ ـــــارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وٱلْحِجَـارَةُ أُعِدَتْ لِلْكَلْفِرِينَ ﴿

مَثَلُهُ مَ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّ ٓ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ

وَبَشِّرِ ٱلَّذِينِ ٤ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُ مَ جَنَّتٍ تَجْـــرى مِن تَـحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّامُا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثُمَرَةٍ رِّزْقَالُ قَالُواْ هَٰذَا ٱلَّذِي رُزِقَنَا مِن قَبِّلِ لَ ۗ وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَبِهَا وَلَهُ مَ فِيهَا أَزْوَاجُ مُّطَهَّ رَقُّ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ \* إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَ لَ اللَّهُ اللَّذِينِ عَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِ مَ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَ يَهُ وَلُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَ لَهُ لَا مَتَ لَا يُضِلُ يُضِلُ بِهِ كَثِيرًا وَيَهَ لِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِمِ ۚ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتُقِهِ وَيَقَطَ عُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَ لَ وَيُغْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِّأُوْلَىٰ لِلسَّكِ هُـــُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ كَيْــــفَتَكَفُــــرُونَ بِٱللَّهِ وكُنتُــة أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمْ ثُــــــمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُــــرْجَعُونَ ﴿ هُـــوَ ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَلَّمَ سَمَواتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَى مَ عَلِم اللَّهِ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَامِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَـالُـوٓاْ أَتَجْعَـلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَـآءَ وَخَنْ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّقَالَ إِنِّيَ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأُسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْكِةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُلا ءِ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَاعَلَّمْ تَنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآبِهِم فَلَمَّ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآبِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعَلَمُ غَلِيبَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْلُمَا لِلْمَلَيْهِ كَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَـدُ وَا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكَّبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ هِ وَقُلَّنَا يَكَادُمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّــةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَـقَرَبَا هَادِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَـا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٢ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطُنُ عَنَّهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلَّنَا آهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضَ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعً إِلَىٰ حِين ﴿ فَتَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَتِ فَتَابَعَلَيْهِ إِنَّهُ مُوَ ٱلثَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿

قُلِنَا آهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُـــــدَايَ فَلَا خَـــوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِئَايَكِتِنَآ أُوْلَبِكَ أَصْحَبُ آلنَّارَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٢ يَكَبِنِي إِسْرَاءِيلَ ٱذَّكُرُ واْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِيّ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّنِيَ فَٱرْهَبُونِ ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنسزَلتَ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيَّاىَ فَٱتَّقُونِ ﴿ وَلا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُ وَا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَقِيمُ وَأَقِيمُ وَأَقِيمُ وَٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلتَّزِكَــوْةَ وَآرْكَـعُواْ مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ﴿ فَأَنَّامُرُونَ ٱلنَّــاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَـــوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَــَـلُونَ ٱلْكِتَــبُ أَفَلَا تَعْقِــلُونَ ٢ وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلۡخَـشِعِينَ اللَّذِينَ يَظُنُّ وَنَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿ يَلَبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ آذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلَّتُكُمْ

عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لاَّ تَجْزِى نَفْسَنَ عَن نَّفْسِ شَيْئًا وَلاَ لَهُ مَا لَا تَجْزِى نَفْسَلُ عَن نَفْسِ شَيْئًا وَلاَ لَهُ مَنْهَا عَدْلُ وَلا هُمْ يُسْصَرُونَ ﴿ يَهُ مَا عَدْلُ وَلا هُمْ يَسْصَرُونَ ﴿ يَهُا عَدْلُ وَلا هُمْ يَسْصَرُونَ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَدُ لَا هُمْ يَسْصَرُونَ ﴿ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱضْرب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَّ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱتْنَتَاعَشْرَةَعَيْنَا قَدْعَلِمَكُلُّ أُنَاسِمَّشْرَبَهُ مَرَّكُلُواْ وَآشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْشَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْـتُمْ يَهُوسَىٰ لَـن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَحِدِ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا أَقَالَ أَتَسْتَبِدِلُونَ ٱلَّذِي هُـوَ أَدْنَىٰ بِٱلَّـــذِبِ هُــوَخَيْرُ أَهْبِطُواْ مِصْــرًا فَإِنَّ لَكُـم مَّــا سَـأَلَّتُـمرُّ وَضُرِبَتَ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِۚ ذَا لِكَ بِأَنَّهُ مَرَّكَائُـواْ يَـكَفْرُونَ بِنَايَـٰتِٱللَّهِ وَيَقْتُلُـونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَـقَّذَ لِـكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَـانُواْ يَعۡتَـدُونَ ﴾

وَإِذْ قُلْنَا آدْخُلُواْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَـةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا

وَآدَخُلُواْ ٱلْبَابَسُجَّكَدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغَتْفِرْ لَكُمْ خَطَيَكُمْ

وَسَـنزيـدُ ٱلْمُحۡسِنِينَ ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّـٰذِيـنِ طَلَمُواْ قَـوَلًا

غَـــيَّرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُ مَ فَأَنزَلْنَاعَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَــمُواْ رِجْـزًا مِّنَ

ٱلسَّمَــآءِ بِمَــاكَانُــواْ يَفْسُقُــونَ ﴿ ﴿ وَإِذِ ٱسۡــتَسۡقَىٰ مُـوسَىٰ

عِندَ رَبِّ هِمْ وَلَا خَــوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُـمْ يَحْزَنُـونَ ﴿ وَإِذَّ أَخَذْنَا مِيثَنْقَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوَقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُـــوَّةِ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ ثَا تُتَعَرِّنَ اللَّهُ تَوَلَّــيْتُم مِّنُ بَعْدِذَ لِكَ فَلُولًا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُ مِمِّنَ ٱلْخَلِسِرِينَ ﴿ وَلَقَادَ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ آعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلُّنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴿ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالَا لِّمَا بَـــــيّنَ يَدَينَهَا وَمَـاخَلّْفَهَا وَمَوْعِظَـةَ لِّلْمُتَّقِـينَ ﴿ وَإِذْ قَـــالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓاْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوَّاً قَالَ أَعُودُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ قَالُواْ آدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا فَارِضٌ وَلَا بِــكَــرُّعَـوَانُ بَــيْنَ ذَ لِـكَ فَٱفَّـعَـلُواْ مَا تُؤْمَــرُونَ ﴿ قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْ رَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ﴿

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَـٰرَى وَٱلنَّصَـٰرَى وَٱلصَّبِئِينَ

مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ

قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ مِيَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَ ذَلُولٌ ۗ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّحَهُ لَا شِيَعَةَ فِيهَا قَالُواْ ٱلْثَانَ جِئْـتَ بِٱلْحَـقُّ فَذَبَحُـوهَا وَمَـاكَـادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ وَإِذَّ قَتَلْتُمْ لَنْهُ سَا فَٱدَّرَأْتُمْ فِيهَا ۖ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ٢ فَقُلَّنَا آضِّرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَ لِكَ يُـحِي ٱللَّهُ ٱلْمَـوْتَىٰ وَيُرِيكِمَ ءَايَئِتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢٠٠٠ ثُلَمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعْدِ ذَا لِكَ فَهِيَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّ قُ فَيَخْ رُجُ مِنْـهُ ٱلْمَاءَ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ، أَفَتَطَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَـكَمْ وَقَدْ كَـانَ فَـرِيقُ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُـكَّم يُحَرِّفُ ونَهُ مِن بَعْدِمَا عَقَلُوهُ وَهُـــــمْ يَعْلَمُــونَ ﴿ وَإِذَا لَقُــواْ ٱلَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ قَـــالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَالَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوٓاْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِمِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿

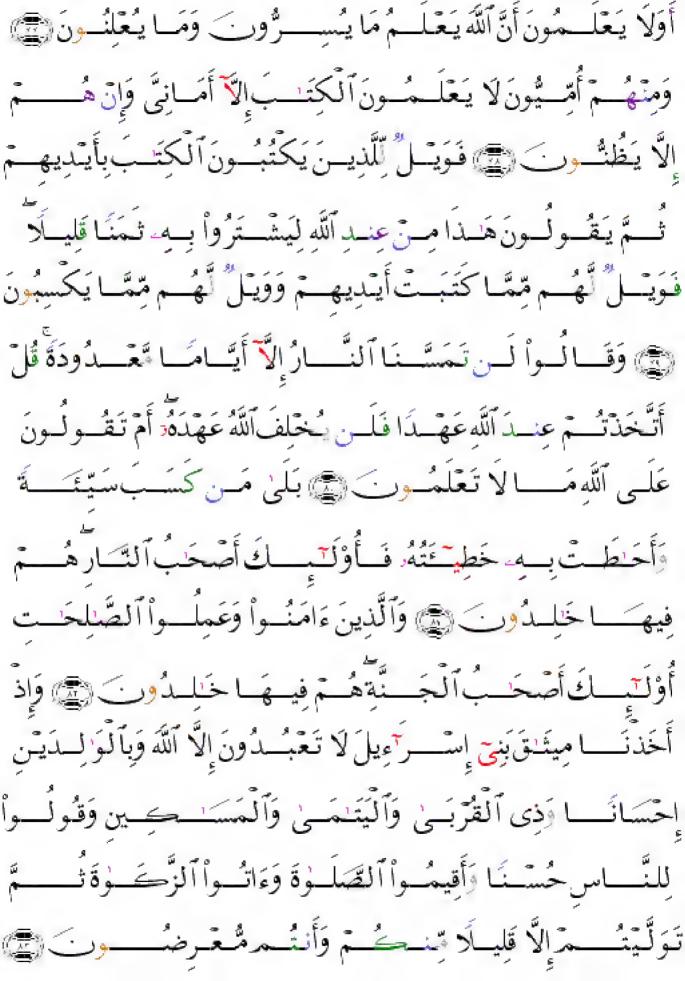

تُسمَّ أَنتُمْ هَلَوُلآءِ تَـقَتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا سِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَهُ لَهُ رُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وإِن يَأْتُوكُمْ أُسَسِرَكُ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ وَحُرَرًمْ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُ مِّ أَفَتُؤْمِنُ ونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكَفْرُونَ بِبَعْ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْ عَلُ ذَالِكَ مِنْ حُمْمَ إِلاَّ خِسزَىٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ ّٱلْعَادَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أُولَٰ إِلَٰ اللَّهِ لَكَ ٱلَّذِينَ ٱشْــتَرَوُا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَالَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَدَابُ وَلَا هُمَ يُنْصَرُونَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلَّكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنُ بَعْدِهِ ۚ بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى آبَىنَ مَرْيَكِمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكَبَرۡتُمۡ فَـفَرِيقًا كَذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقًا تَقۡتُلُونَ ﷺ وَقَالَـواْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ أَبَل لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ عَيْ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ

أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ عَ

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَلَبُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَحَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ بِنْسَمَا آشْتَرَوٓاْ بِهِ أَنفُسَهُ مَ أَن يَكَ فُرُواْ بِمَ ٓ أَنزَلَ اللَّهُ بَغَيَّا أَن يُسنَزِّلَ اللَّهُ مِسن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَسن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَآءُ وبِغَضَبِعَلَىٰ غَضَبِ وَلِلْكَافِرِينَ عَلَاكُ مُ اللَّهُ مُهامِينُ ا إِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُ وا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنـــزِلَ عَلَيْنَــا وَيَكُــفُرُ ونَ بِــمَا وَرَآءَهُۥ وَهُوَ ٱلْحَــقُّ مُصَدِّقًا لِّحَا مَعَهُمْ قُللَ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيكَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِ نِينَ ﴿ وَلَـ قَــ لا جَـآءَكُم مُّـوسَىٰ بِٱلْبَيِّ نَاتٍ ثُكَمَّ ٱتَّخَذَتُكُمُ ٱلْعِجْكَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِكُمُونَ ٢ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوَقَكُمُ ٱلطُّورَخُدُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوِّة وَٱسْمَعُ وَأَقَالُواْ سَمِعَنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِ مُ ٱلْعِجْ لَ بِكُ فَرِهِمَ قُلُ بِنْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَنْكُمْ إِن كُنتُ مَّ وَمِن اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدُ مَ اللهِ اللهِ اللهِ الله

قُـل إِن كَانَـت لَـكُـمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَـالِصَـةَ مِّــن دُونِ ٱلنَّــاسِ فَتَمَنَّــوُا ٱلْمَــوْتَ إِن كُـنتُمْ صَــليِقــينَ 🚭 وَلَن يَتَمَثَّوْهُ أَبَدَا بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ وَلَتَجِـدَنَّهُمْ أَحْـرَصَ ٱلنَّـاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِـنَ ٱلَّذِيـنَ أَشْرَكُ وَأْ يَــوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَسَنَةِ وَمَا هُــوَ بِمُزَحَزحِهِ مِنَ ٱلْعَـذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ ٰ بِمَا يَعْمَلُونَ ﷺ قُـلَ مَن كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلِبَكَ بِإِذِّنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَايِّنَ يَدَيَّهِ وَهُلدَّى وَبُشْرَكْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَكَمِ حَيْدِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَجِبْرِيل وَمِيكُ مِلْ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَدُوُّ لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَنْ وَلَكَ الْمَالَ إِلَيْكَ ءَايَسَ بِيَّنَاتِ وَمَا يَكُفُ رُبِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَاسِقُ وَنَ ﴿ إِلَّا الْفَاسِقُ وَنَ ﴿ إِ أَوَكُلَّمَا عَلِهَدُواْ عَهَـدًا نَّبَذَهُ فَريـقُ رِّنَّهُمْ بَـلَ أَحَـثَرُهُمْ لَا يُتُوْمِنُونَ ﴿ وَلَحْسَاجَاجَاءَهُمْ رَسُولٌ رِّسْ وَلُ وِّسْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيتٌ رِّينَ ٱلَّذِينِ نَأُوتُواْ ٱلْكِتَابِ كِتَ لِبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُ ورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعَلَمُ ونَ ﴿

وَٱتَّبِعُواْ مَا تَتَلُدواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلَّكَ سُلَيْمَانَ وَمَا حَفَرَ سُلَيْكُ مَن وَلَن كِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَلْفَرُواْ يُعَلِّمُ وَالنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يَن بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَل رُوتَ وَمَا يُعَلِّمَان مِنْ أَحَدِ حَتَّىٰ يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَالَا تَكُفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُ ونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَ آرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُ وِنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُ واْ لَمَن آشْتَرَكُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ وَلَبِئْهِ سَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ مَ لَــوْكَانُــواْ يَعْلَمُــونَ ﴿ وَلَــوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُــواْ وَٱتَّقَـوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ ٱللَّهِ خَلِيَّ ٱللَّهِ خَلِيَّ ٱللَّهِ خَلْمُ ونَ ا يَكَأَيُّهَا ٱلَّـذِيرِي ءَامَـنُواْ لَا تَقُـولُـواْ رَعِنَا وَقُـولُـواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْحَا خِرِينَ عَلَابٌ أَلِسِمُ مَّا يَــوَدُّ ٱلَّذِيـنَ كَفَـرُواْ مِـنَ أَهْـلِ ٱلْكِتَـٰبِ وَلَا ٱلْمُـشْرِكِـينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِّن رَّبِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَةِ مِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ

 \* مَا نَنسَــخ مِنْ ءَايَــةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَــيْرٍ مِّنْــهَا أَوْ مِثْلِهَــاً أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلكُ ٱلسَّمَاوَات وَٱلْأَرْضَ وَمَا لَكُمَ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَسَصِيرٍ ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْئَلُواْ رَسُولُكُمْ كَمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّلِ ٱلْكُفِّرَ بِٱلْإِيمَانِ فَ قَدَ ضَالًا سَوَآءَ ٱلسَّرِيلِ ﴿ وَدَّ حَاثِيرٌ مِّنَ أَهَالِ ٱلْكِتَـٰبِ لَــوْ يَرُدُّونَكُـم مِّـنُ بَعْدِ إِيمَٰنِكُـمْ كُفَّارًا حَسَــدًا صِّنْ عِندِ أَنفُسِ هِم مِّنُ بَعْدِ مَا تَسَبَيْنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُواْ وَآصَفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ آللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ اللَّهِ وَأَقِيمُ وَا ٱلتَّصَلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَ وَةَ وَمَا تُقَدِّمُ وَا لِأَنفُسِكُ م مِّنْ خَسِيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدَّخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُـودًا أَوْ نَصَارَكَ ۗ ِتِلْكَ أَمَانِ<del>يُّ لَهُ مَ</del> قُـلَ هَـاتُـواْ بُـرَهَانَـكُمْ إِن كُـنتُمَ صَلِيقِينَ ﴾ بِلَيْ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهُ لِلَّهِ وَهُلُو فَحُسِنٌ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُ وِنَ ٢

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَ عَلَىٰ لَيْسَت ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابُ كَذَ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثَّلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَآ أُوْلَئِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَ ۚ إِلَّا خَ إِنْهِ بِنَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُ مَا مِنْ ٱلْأَحِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجَهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَقَالُواْ آتَّخَذَ آللَّهُ وَلَـدُا سُبَحَـنَهُ بَلِ لَّـهُ مَا فِي ٱلسَّمَـوَات وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ ﴿ يَعَالِمُ مَا لَكُمُ لَوْتَ وَٱلْأَرْضَ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّـمَا يَقُـولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﷺ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُ ونَ لَــوْلَا يُكَلِّمُ نَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَـةٌ كَــذَ لِـكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشْلَهَتْ قُلُوبُهُمَّ قَـــد بَيَّنَّا ٱلْآيَــتِ لِقَـــوَمِ يـُــوقِنُــونَ ﷺ إِنَّــآ أَرْسَــلْنَــكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَدِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَدِ بَٱلْجَحِيم

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلا ٱلنَّصَارَى حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمَّ قُل إِتَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلَّهُدَكِ وَلَمِن ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيدٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيدٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِي قَلْهُ مَا لَكُ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيدٍ ﴿ اللَّهِ مِن وَلِي اللَّهُ مِن وَلِي اللَّهِ مِن وَلِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن وَلِي اللَّهِ مِن وَلِي اللَّهُ مِن وَلِي اللَّهِ مِن وَاللَّهُ مِن وَلِي اللَّهُ مِن وَلِي اللَّهِ مِن وَلِي اللَّهُ مِن وَاللَّهُ مِن وَاللَّهُ مِن وَاللَّهِ مِن وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن وَاللَّهُ مِن وَاللَّهُ مِن وَاللَّهُ مِن مِن اللَّهِ مِن وَاللَّهُ مِن وَاللَّهُ مِن وَاللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّ ٱلْكِتَـٰبَ يَـتَلُونَهُ حَقَّ تِلاَ وَتِهِ أُوْلَئِكَ يُـوْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمَن يَكُّفُرْ بِهِ ـ فَأُوْلَتْبِكَهُمُ ٱلَّخَاسِرُ ونَ ﴿ يَا لَبُنِيٓ إِشْرَءِيلَ ٱذَّكُرُ واْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُعَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَىمِينَ ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لاَ تَجْزِى نَفْسُ عَن نَّفْسِ شَيْئًا وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلاَ تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ فَإِذِ آبَتَكُنَّ إِبْرَاهِ عَمرَبُتُهُ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَّنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنُا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِ عَمَمُصَلَّى وَعَهِدْنَاۤ إِلَى إِبْرَاهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِ رَا بَيْتِي لِلطَّآبِفِ بِنَ وَٱلْعَاكِفِينَ وَٱلرَّكَ عِ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَ هِمُ رَبِّ آجْعَلْ هَلْذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَحِرُّ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَيِّعُهُ وَلِيلَا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارَ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَ هِ مُ مُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَ عِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ إِنَّاكَ أَنِتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ يَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَ إِنَّ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةَ مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبَعَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ مَا اللَّهِ مِلْكَ أَنْكَ أَنْكَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَسِتِكَ وَيُعَلِّمُ هُمُ ٱلْكِتَسِبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّ يِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠٠ وَمَن يَرْغَبُعَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِ عَمَرِالاً مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَـقَـدِ ٱصْطَفَيْنَـهُ فِي ٱللَّهُ نَيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلِمْ قَـالَ أَسْلَمْتُ لِـرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَ هِــمُ بَنِيهِ وَيَعْقُ وبُ يَابِنَي إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُ مُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُ مِمُّسلِمُ وِنَ ﴿ إِنَّ أُمْ كُنتُ مَ شُهَدَآءَ إِذَّ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُ ونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَنهَكَ وَإِلَنهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَاهِ حَمْدَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَنْقَ إِلَٰهًا وَحِدًا وَخَدْنُ لَدهُ مُسْلِمُ وِنَ ﴿ يَالُّكُ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئِلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ عَيْ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَرَكَ تَهْ تَدُواْ قُلْ بَلَّ مِلَّةَ إِبْرَاهِمُ حَنِيفًا ۗ وَمَا كُانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُولُواْ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهَ نَا وَمَآ أَنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِ مُمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْهَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيُّـونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُ وِنَ ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَلْ ءَامَنتُم بِهِ فَقَدِ آهْتَدُواْ قَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُــــمْ فِي شِقَــاقِ فَسَيَكُفِيكَ لَهُ مُ ٱللَّهُ وَهُــوَ ٱلسَّمِــيعُ ٱلْعَــَلِيمُــ وَ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَخُن لَهُ عَلِيدُ ونَ ﴿ قُلَ أَتُحَاجُ ونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُ وَرَبُّنَا وَرَبُّكَمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَـهُ مُخْلِصُونَ ﴿ أَمْ تَقُـولُـونَ إِنَّ إِلْـرَاهِــمَ وَإِلْسَمَاعِيلَ وَإِلْسَحَـٰقَ وَيَعَقُـوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُـواْ هُـودًا أَوْ نَصَـٰرَكَ قُـلْ ءَأَنتُـمْ أَعْلَـمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَا لِلهَ عِندَهُ مِن آلَكُهُ وَمَا آللَّهُ بِغَافِ لِ عَــمَّا تَعْمَلُ وِنَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَــا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمَ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُـواْ يَعْمَلُونَ ﴿

\* سَيَقُـولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّاةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى آلنَّاسِ وَيَكُونَ آلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَعَلَيْهَ آلِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيَّهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ بِٱلنَّاس لَـرَءُ وفُرَّحِيمٌ ﴿ قَـدْ نَـرَكُ تَـقُلُّبُ وَجَهـكَ فِي ٱلسَّمَـآءِ فَلَنُولِيَّنَّكَ قِبْلَةَ تَرْضَنِهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَـرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُم فَوَلُـواْ وُجُوهَكُمْ شَـطُرَهُۥ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّمِن رَّبِّهِمٌّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَبِنَ أَتَسِيَّتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ بِكَلِّ ءَايَةِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَ ابِعِ قِبْ لَهُ بَعْضِ وَلَبِنِ ٱتَّ بَعْتَ أَهْ وَآءَهُ مِ مِّنُ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ الْظَّلِمِينَ الْظَّلِمِينَ ﴿

ٱلَّـــذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَيعَرفُونَهُ كَـمَـا يَعْرفُونَ أَبْنَـآءَهُــمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْمَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَي الْحَقُّ مِن رَّبُّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ رِجْهَةُ هُـوَمُولِّيهَا فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَـــيْرَاتِ أَيْــنَ مَـا تَكُونُــواْ يَأْتِ بِكُــمُ ٱللَّهُ جَمِيـعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجَتُ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَ كُمْ شَطْرَهُ لِئَالَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّهِ دِيرِيَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَـوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهَ تَدُونَ ﴿ كُمَ ا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَـــــّـلُــواْعَلَيْكُــمْ ءَايَــٰتِنَا وَيُزَحِّـيكُـمْ وَيُعَلِّمُكُمْ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ عَلَى فَٱذَّكُرُ ونِي أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿

وَلا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْـوَاتًا بَلَ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لاً تَشْعُرُ ونَ ﷺ وَلَنَبْلُونَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَـقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْـوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ ٱلصَّلِيرِينِ وَ اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةً قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ هُـمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَـرَوَةَ مِن شَعَآ إِر ٱللَّهِ فَ مَنْ حَجَّ ٱلبَيْتَ أُوِ آعْتَمَ رَ فَالَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوُّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّهَ لِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَى مِنْ بَعْدِمَا بَيَّنَاهُ للِنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُوْلَبِ كَ يَلْعَنُهُ مُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُ مُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُ مُ ٱللَّا عِنُونَ هِ إِلَّا ٱلَّـٰذِينَ تَـابُـواْ وَأَصۡلَحُـواْ وَبَيُّنُـواْ فَأُوْلَـٰ إِلَّا ٱلَّـٰذِينَ اللَّهُ اللَّهِ ال عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَبِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَبِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَـٰلِدِينَ فِيهَالَا يُخَفَّفُعَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُــمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَإِلَىٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَحِدُّ إَلَهُ إِلَّا هُـوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿

وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلَّبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّهِ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَهِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَـــآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَــٰتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَـوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِذْ يَـرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُـوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَـذَابِ ﴿ إِذَّ تَـبَرَّأَ ٱلَّذِيـنَ ٱتَّبِعُـواْ مِنَ ٱلَّذِيـنِ ٱتَّبَعُـواْ وَرَأَوُاْ ٱلَّـعَــذَابَ وَتَــقَطَعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَـوٓ أَتَّ لَنَا كَثَرَةَ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كَلَا لِكَيُريهُمُ آللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَنْبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطُنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ شَبِينٌ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوءِ وَٱلْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَلَّمُونَ عَلَى

إِنَّ فِي خَـلَّـقِ ٱلسَّمَـٰوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخۡتِلَـٰفِ ٱلَّتِـلِ وَٱلنَّهَــارِ

يَهْ تَصِدُ وِنَ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَ غَرُواْ كُمَثَلِ ٱلَّذِي يَسْتَعِقُ بِمَالًا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمٌّ بُكُمُّ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ و يَنْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَنِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَآشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُ مَ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةَ وَٱللَّهُمَ وَلَحْمَ ٱلْحِنزِيرِ وَمَآلُهِلَّ بِهِ لِغَدِيْرِ ٱللَّهِ فَمَن ٱضْمُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَلا عَادٍ فَلاَّ إِنَّهَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَهُ فُورٌ رَّحِيمٌ ﷺ إِنَّ ٱلَّـذِيـنَ يَكَتُـمُونَ مَـا أَنـزَلَ ٱللَّهُ مِـنَ ٱلْحِتَابِ وَيَشْتَـرُونَ بِـهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَبِكُمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِ هِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُ هُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱللَّهُ يَامَةِ وَلَا يُزَحِّيهِمْ وَلَـهُمْ عَــذَابُ أَلِيــمُ ﴿ أَوْلَئِمِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡــتَرَوُا۟ ٱلظَّــكَـٰلَةَ بِٱلْهُــدَىٰ وَٱلْعَــذَابَ بِٱلْـمَغۡـفِرَةۗ فَـمَـآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ وَ لَا لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَالَّا ٱلْحِتَابَ بِٱلْحَـقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَـلَفُواْ فِي ٱلۡكِتَـٰبِ لَفِي شِقَاقِ مِعِيدِ ﴿

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ ٱتَّبِعُواْ مَلَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلَّ نَتَّبِعُ مَا أَلَّفَيْنَا عَلَيْهِ

ءَابَآءَنَ ۚ أَوَلَ وَكَانَ ءَابَ آؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا

وَٱلنَّبِيِّكِنَ وَءَاتَكِي ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ وَوَى ٱلْقُرْبَكِي وَٱلْيَتَكِمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَآبَانَ ٱلسَّبِيلِ وَآلسَ آبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَالِ وَأَلسَ آبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَاب ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَكِي ٱلرَّكَوْةَ وَٱلْمُوفُ ونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلْهَ دُواًّ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُوْلَبِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّدِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وِٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنْتَىٰ فَمَنْ عُفِي لَــهُ مِـنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَـاعٌ ۚ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانُ ذَالِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن آعْتَدَك بَعْدَ ذَا لِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيهِ رَبِي وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَسُوةً يَا أَوْلِى ٱلْأَلْبُ بِ لَعَلَّتُ مَ تَـتَّقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْ كُتِبَ عَلَيْ كُتِبَ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَدِيرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدينِ

وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِيَحَقَّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ فَمَنَ بَدَّلَهُ

بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّ

\* لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُـوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ

ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَـوْمِٱلْاَخِـرِ وَٱلْمَلَـبِّكَةِ وَٱلْكِـتَـٰبِ

فَ مَنْ خَافَ مِن شُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَالْآ إِثْمُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَلِفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّلِدِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ إِنَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَ تِ فَمَن كَالَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةً رِّنَ أَيَّامٍ أَخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرً لَّــهُ وَأَن تَـصُومُ وَاخَـيْرُ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَـلُمُونَ ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّدِى أَندِنَ أَندِلَ فِيهِ ٱلْقُدرَءَانُ هُدَى لِّلتَ اسِ وَبَيِّ نَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَى وَٱلْفُ رَقَانِ فَ مَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشُّهْرَ فَلَّيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَريضًا أَوْعَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةُ مِّنْ أَيَّ امِ أُخَـرَّ يُـرِيــدُ آللَّهُ بِكُـمُ ٱلْيُشــرَ وَلاَ يُـرِيـدُ بِكُـمُ ٱلْعُسَرَ وَلِتُكَمِلُواْ ٱلْعِلَدَةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَــدَـــكُمْ وَلَعَـــالَّكُمْ تَشْـــكُرُ ونَ ﴿ وَإِذَا سَــا أَلَـكُ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلله الْأَع إِذَا دَعَانَ فَلَّيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلَّيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُواْ لِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ عَ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَآ إِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ الَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُ رَبُّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَ كُمْ فَتَابَعَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَالْكُنْ بَنشِ رُوهُ نَّ وَٱبِّتَـغُواْ مَا كَتَـبَٱللَّهُ لَـكُمَّ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَـكُمُ ٱلْحَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْحَيْطِ ٱلْأَسْوِدِ مِنَ ٱلْفَجْرَ ثُكَّراً تِمُّواْ ٱلصّيَامَ إِلَى ٱلَّيْــلَ ۚ وَلَا تُبَنشِرُ وهُــنَّ وَأَنتُــمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَــجِدُّ تِلْكُ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا أَكَذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَاتِهِ للِنَّــاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﷺ وَلَا تَــأَكُـلُوٓاْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدَدُّلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَ أَمْ وَلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْ مِ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ فَي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا ال عَـن ٱلْأَهِلَّةِ قُـل هِيَ مَوَ قِيتُ لِلنَّـاس وَٱلْحَـج ۗ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُـوتَمِن ظُهُورِهَـا وَلَـكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّـقَىٰ وَأْتُ وَا ٱلْبِيهُ وتَمِنْ أَبْوَبِهِ مَا وَآتَ عُهُ وَاللَّهَ لَعَلَّ حُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَسِبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّهِ ٱلَّهِ اللَّهِ مَا لَكُمرٌ وَلَا تَعْتَدُونًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ٢

وَٱقَّـتُكُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُ وكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُ وكُمْ فِيهِ ۚ فَإِن قَنْتَلُوكُمْ فَٱقَّـتُلُوهُمْ ۚ كَذَ لِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ إِنَّ اَنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُ ورٌّ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَاتِلُوهُ مَ مَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْا فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ السَّهُرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَنْتُ قِصَاصُ فَمَنِ ٱعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا آعْتَدَكَ عَلَيْكُمْ وَآتَا لَهُ وَآتَا لَلَّهُ وَآعْلَمُ وَأَ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُ وَأَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِ مِنَ ﴿ وَأَتِمُّ وَأَتِمُّ وَأَ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِيِّ وَلَا تَخْلِقُواْ رُءُ وسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى رِّن رَّأْسِهِ ۚ فَفِدْيَةٌ سِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحجِّ فَ مَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَنْةِ أَيَّامِرِفِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن أَلَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ، حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُ وَٱعْلَمُ وَا أَنَّ ٱللَّهَ شَـَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

وَلا فُـسُوقَ وَلا جِـدَالَ فِي ٱلْحَـجَ وَمَا تَفْعَلُواْ مِـنَ خَـيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَكزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَلِيرَ ٱللزَّادِ ٱلثَّقْوَى وَٱلتَّقُونِ يَ أُولِي ٱلْأَلْبَ بِ ﴿ لَي اللَّهُ لَبَ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَن تَبْتَ غُواْ فَضَ لَا مِّ ن رَّبِ كُمْ فَ إِذَآ أَفَ ضَتُم مِّ نَ عَرَفَ تِ فَاذَ حُ رُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَآذِكُ رُوهُ كُمَا هَدَاكُ مَ وَإِن كُ نتُ مرِّن قَ بَلِهِ لَمِنَ ٱلضَّالِينَ ﴿ يَ ثُلَّمُ أَفِي ضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَكَ اضَ ٱلنَّــاسُ وَٱسۡتَـغۡفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُــورُ رَّحِيــمُّنَ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَ حُمَّ فَ أَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَلِاكُ رِكُمْ ءَابِكَ آءَكُمْ أَوْ أَشَكَدُ ذِكْرًا فَصِ نَ ٱلنَّساسِ مَسن يَقُــولُ رَبَّنكَ ءَاتِنكا فِي ٱلدُّنْيكا وَمَا لَـهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِـنَ خَلْقِ ﴾ وَمِنْهُ مِمَّنِ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا عَالِنَا فِي ٱللَّهُ نَيكا حَسَلَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَلَةً وَقِنَاعَلَذَابَ ٱلتَكارِ ﴿ أُوْلَتِ لَكَ لَهُمْ نَصِيبٌ شِمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْحِسَابِ ﴿ اللّ

ٱلْحَجُّ أَشْهُرُ مَّعْلُـومَكُ فَمَن فَـرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَـلَا رَفَثَ

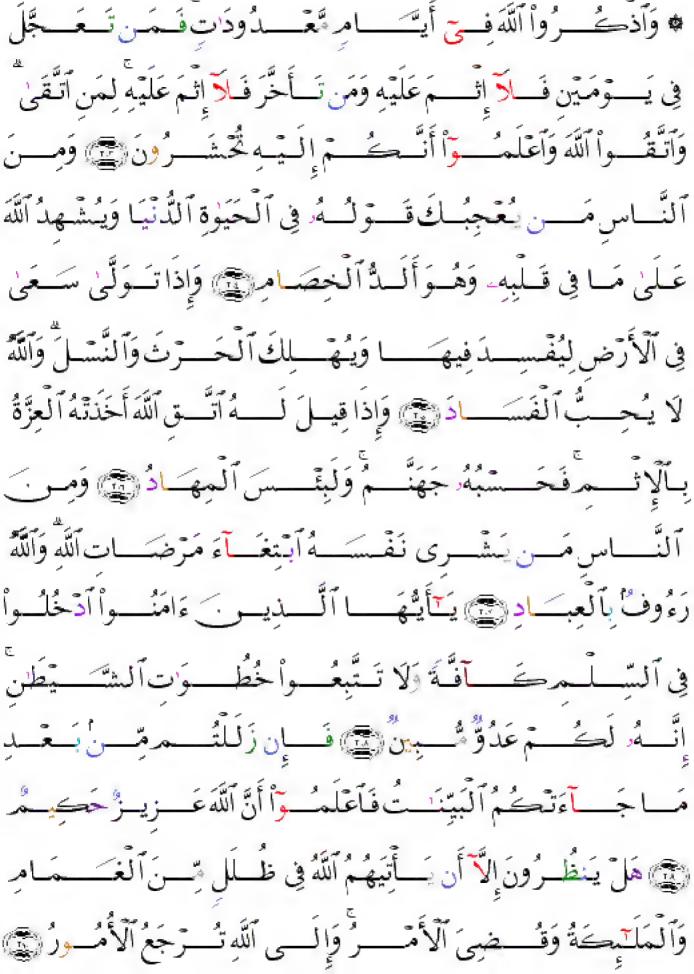

سَلَ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ حَمْ ءَاتَيْنَاهُم مِنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٌ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَا مَا مَا اللَّهُ عَالِنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَالْدِينَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱللُّهُنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّـذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّـذِينَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُندِدِرِينَ وَأَندَزِلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكَمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا آخَتَكُفُواْ فِيهِ وَمَا آخَتَكُفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعَدِ مَاجَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيَا بَيْنَهُمَّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِيسَ ءَامَنُواْ لِمَا آخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ آلْحَقّ بِإِذْنِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِــرَاطِ شُسْتَقِيمٍ ﴿ أَمْ حَسِبْتُ مَ أَن تَـدْخُلُـواْ ٱلْجَنَّــةَ وَلَمَّــا يَا أَتِكُم مَّثَلُ ٱلَّادِينَ خَلَواْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْ لِللهِ أَحَتَّىٰ يَقُلُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ أَلاَّ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَربِبُ ﴿ يَسْئُلُونَ كَ مَاذَا يُنفِقُ وِنَّ قُللَّ إِلَّ إِنَّ لَكُمَاذًا يُنفِقُ وِنَّ قُللْ مَــ أَنفَقْتُم مِن خَيْرٍ فَلِلُو لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَآبِن ٱلسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَسِيرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿

شَيَّا وَهُ وَخَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيَّا وَهُ وَشُرُّلَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَ الِ فِيهِ قُلْ قِتَ الَّ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَكُفْ رُا بِهِ وَٱلْمَدَ جِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَحَمْ بَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَ كُمَّ حَتَّىٰ يَــرُدُّوكُمْ عَـن دِينِكُـمْ إِنِ ٱسْـمَطَعُواۚ وَمَـن يَــرْتَــدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمْتُ وَهُ وَكَافِرٌ فَأَوْلَنْ إِلَى حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُـمْ فِيهَـا خَلِـدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّـذِيـنَ عَامَنُواْ وَٱلَّـذِيـنَ هَاجَرُواْ وَجَالِهَدُواْ فِي سَلِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَئِكِ لَكَيَرَجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفْ ورُ رَّحِ مُ رَبِّ اللَّهِ فَ اللَّهِ وَٱللَّهُ غَفْ ورُ رَّحِ مُ النَّهِ فَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ النَّا اللَّهِ وَٱللَّهُ عَنْ النَّا اللَّهِ وَٱللَّهُ عَنْ النَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَل وَٱلْمَيْسِرَ قُلُ فِيهِمَ ۗ إِنَّمُ حَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّمُهُمَ أَحْـبَرُ مِن لَّفْعِهِمَا وَيَسْئَلُونَـكَ مَاذَا يُنـفِقُونَ قُـلِ ٱلْعَفْـوَ كَـذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَـكُمُ ٱلْآيَـتِ لَـعَلَّكُمْ تَتَفَـكُرُونَ ﴿

كُتِبَعَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرْهُ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكُرَهُوا

خَيِرٌ وَإِن تُخَالِطُ وهُمَ فَإِخْ وَنُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لاَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٥ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُـؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ ثُؤْمِنَكَةٌ خَـيْرٌ مِّن شُشْرِكَةِ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُـوْمِنُــوا وَلَعَبَــدُ مُوْوِمِـنُ خَــيْرٌ مِن مُثَشِّرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَبِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَلِتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتَذَكَّ رُونَ ﴿ وَيَسْئَلُونَ كَ عَن ٱلْمَحِيضَ قُللَ هُوَ أَذَى فَآعَتَز لُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا تَقَلَّرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَـرَثُ لَّكُمْ فَأَتُواْ حَرَثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُ وَا أَنَّـكُم مُّلَاهُوهُ وَبَشِّرِ ٱلْـمُؤْمِنِينَ وَلا تَجْعَلُواْ ٱللَّهُ عُرِّضَاةً لِأَيْسَانِكُمْ أَن تَابَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ آلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَىٰ قُلْ إِصَّلَاحٌ لَّهُمْ

قُلُ وبُكُمْ وَٱللَّهُ غَلَفُورٌ حَلِيمٌ ١٠٠ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن لِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أُرْبَعِةِ أَشْهُرَ فَإِن فَا عَالَى اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيامٌ ﴿ إِنْ عَازَمُواْ ٱلطَّلِلْقَ فَإِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهِ مُّرِينًا وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُ نَ بِأَنفُسِهِ نَّ تَلَاثَةَ قُرُومٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكُتُمْ نَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُـؤُمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَخِـرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَ لِكَ إِنْ أَرَادُ وَا إِصَّلَ حَلَّ ﴿ لَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِ نَّ بِٱلْـمَعْرُ وفِ وَلِلرَّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَالَانِ فَإِمْسَاكُ مُعَرُوفٍ أَوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٌ وَلَا يُحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا مَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَالَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَكُتْ بِهِ - تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَالَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُـدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَا مِكَ هُمُ ٱلطَّلِلمُونَ ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَــلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَ ٓ أَن يَتَرَاجَعَ ٓ إِن ظَنَّ ٓ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلَّكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ عَلَمُونَ عَلَمُونَ

لاً يُــؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْـمَانِكُمْ وَلَكِن يُـؤَاخِذُكُم بِمَاكَسَبَتَ

ذَ لِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَلِتِ ٱللَّهِ هُزُوَاْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَلَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۗ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُ وَٱعۡلَمُ وَٱعۡلَمُ وَاللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُ لَنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْ وَاجَهُ ــنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُ وفِّذَ لِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُ ذَ لِكُمْ أَرْكَىٰ لَـكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعَلَمُونَ ﴿ وَالَّوَ لِلدَّاتُ يُرْضِعْنَ أَوْ لَلدَهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِ سُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لا تُكلَّفُ نَفْ سُ إِلَّا وُسْعَهَ أَلَا تُضَارَّ وَ لِدَةً ۚ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى ٱلْـوَارِثِ مِثَّـلُ ذَا لِكُ فَإِنْ أَرَادًا فِصَالًا عَن تَرَاضِ شِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدَتُهُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَآعَلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ عِي

وَإِذَا طَلَّقَتْهُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُ نَّ فَأَمْسِكُ وهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ

سَرّحُوهُنَّ بِمَعْدُوفِ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ

وَٱلَّذِينَ يُستَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَسذَرُونَ أَزْ وَاجسًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِ نَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرَا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُ نَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلَّنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَ اللَّهُ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْ أَحْنَنتُ مِرْفِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَدْكُرُونَهُ نَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُ لَنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُ واْ قَلَولَا مَّعَلَمُ وفَا وَلَا تَعْلِزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَ احِحَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ وَآعَلَمُ وَا أَنَّ ٱللَّهَ يَعَلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَآحَدُوهُ وَآعَلَمُ وَٱ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ إِلَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَــمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَـفّرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَا بِٱلْمَعْرُ وفَحَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ وَإِن طَلَّقْتُمُ وهُنَّ مِن قَـبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَـدٌ فَـرَضْتُـمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُونَ ٱلَّـٰذِي بِيَــدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحَ وَأَن تَعْفُوٓاْ أَقْــرَبُ لِلتَّقْــوَكَ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ عَيْ

حَفِظُ واْعَلَى ٱلصَّلَ وَتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسَطَىٰ وَقُومُ واْ لِلَّهِ قَلْنِتِينَ ﴿ فَإِنَّ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُحْمَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَآذْ كُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَّ مَكُم مَّا لَهُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ هِ وَٱلَّـٰذِينَ يُتَوَفُّـوْنَ مِنكُمْ وَيَــذَرُونَ أَزْ وَجـــاً وَصِيَّةً لِإَزْ وَاجِهِم مَّتَاعِسًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَسِيرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْ نَ فَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِان مَّعْ رُوفٍ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَ بِيَ مَ مَن عِيْ بِٱلْمَعۡ رُوفِ حَقّ اعَلَى ٱلْمُتَّقِ بِنَ ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ آلَّهُ لَـكُمْ ءَايَـٰتِهِ لَعَـلَّكُمْ تَعَقِلُـونَ ﴿ اللَّهُ لَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَهُمَمْ أَلُوفُ حَدَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُلَّمٌ أَحْيَاهُ مَرْإِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَــٰكِنَّ أَحَـــثَــرَ ٱلنَّـــاسِ لَا يَشَــحُرُ ونَ ﴿ وَقَائِلُ وَا فِي سَسِيلِ ٱللَّهِ وَآعَلُ مُ وَا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهِ وَا اللَّهِ وَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ حَدِيرَةً وَٱللَّهُ يَقَدِيضُ وَيَبْضُ طُ وَإِلَيْهِ وَتُرْجَعُ ونَ ﴿

أَلَهَ تَدَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَاءِيهِ لَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيّ لَّهُ مُرَابِّعَثْ لَنَا مَلِكًا تُتَقَاتِلَ فِي سَسِبيل ٱللَّهِ قَسَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُنِ بَعَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَالِ أَلَّا تُقَاتِلُواْ قَــالُــواْ وَمَا لَنــآأَلاً نُقَــتِلَ فِي سَــبِيلِ آللَّهِ وَقَــدَ أَخـَـرِجنَــا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَا مِأَبِنَا فَلَمَّا كُتِبَعَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلَا لَا سِنْهُ مَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَقَالَا لَهُ مَ نَسِيتُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓاْ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُللُّ عَلَيْنَا وَنَحْسنُ أَحَتَّ بِٱلْسمُلكِ مِنْهُ وَلَـمْ يُـوْتَسَعَـةً مِّرِنَ ٱلْمَالِ قَـالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصَـطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ مَوَّالْجِسَمُ وَٱلْجِسَمُ وَٱلَّا يُوْتِكِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ وَقَالَ لَهُ مَ نَبِيُّهُ مَ إِنَّ ءَايَ لَهُ مُلْكِ مِهِ أَن يَا أَتِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَحِينَةٌ رِّن رَّيِّكُمْ وَبَعِيَّةٌ رِّمَّا تكركَ ءَالُ مُـوسَىٰ وَءَالُ هَكِرُونَ تَحْصِلُهُ ٱلْمَكَنِّ مُ إِنَّ فِي ذَ لِلكَ لَا يَسَةً ٱلسَّحُمْ إِن كُسنتُ مَّ وَْمِسنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ



فَمِنْهُ مَ مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُ مَ مَن كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقَّتَ تَلُوا وَلَكَ إِنَّ ٱللَّهَ يَـفَعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُ وا مِحًّا رَزَقَـنـــــــكُم مِن قَبَلِ أَن يَأْتِيَ يــَوْمُ لا بَيْعُ فِيهِ وَلا خُلَّــةُ وَلا شَفَىٰعَةٌ وَٱلْكَسِفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَىٰهَ إِلَّا هُـوَ ٱلْحَــِيُّ ٱلْقَيتُومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَـوْمُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَا شَكَاءَ وَسِعَ كُرسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَات وَٱلْأَرْضَ وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُ مَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينَ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَهُ مَن يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُوْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُتْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿

\* تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بِعَضَ مِّنْهُمُ مَّن كَلَّهُمُ اللَّهُ

وَرَفَعَ بَعْضَ هُمْ دَرَجَاتِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَكُمُ ٱلْبَيِّنَاتِ

وَأَيــَّدْنَــُهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْ شَــَاءَ ٱللَّهُ مَـــا ٱقْتَــَـَـلَ ٱلَّذِيـــنَ

مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْ هُمُ ٱلْبَيِّنَــُتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِيلِ نَ كُلْفَرُواْ أَوْلِيآؤُهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يلُخَرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّـورِ إِلَى ٱلظُّلُمَـٰتِ أُوْلَئِهِ كَأَصْحَـٰبُ ٱلنَّـارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ أَلُمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاَّجٌ إِبْرَاهِمِمْ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَكُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِكُمُ رَبِّى ٱلَّذِي يُحتى ـ وَيُصِيتُ قَالَ أَنَا أُحـتى وأُمِيتُ قَالَ إِبْرَ هِمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَا أَتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَسِهْدِي ٱلْقَـوْمَ ٱلطَّلِمِ إِنَّ ﴿ الْحَالَ عَالَكُ اللَّهِ عَالَّا لَهُ عَالَّا لَك عَلَـيٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَـةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحتي ـ هَذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَـوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَـامِ ثُمَّ بَعَثَهُ ۗ قَـالَ حَمْ لَبِثْتَ قَسَالَ لَبِثْتُ يَسَوْمًا أَوْ بَسِعْضَ يَسَوْمِ قَسَالَ بِلَ لَّبِثْتَ مِسَائَةَ عَامِ فَ النَّكُرُ إِلَى طَعَامِ كَ وَشَرَابِ كَ لَهِ يَسَسَنَّهُ وَالسَّطُرُ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجَعَلَكَ ءَايَاةً لِّلنَّاسِ وَٱنطُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْ فَانْنشِزُهَا أُلمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَا فَلَمَّا تَسبَيَّنَ لَسهُ قَسالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيـرٌ ﴿ ﴿

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ مُررَبِّ أَرِنِي حَيْفَتُحْي ٱلْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُـؤْمِنَ قَـالَ بَلَىٰ وَلَكِس لِّيَطْمَينَّ قَلْبِي قَـالَ فَحُدْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجِ عَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ رِّمِنَ إِلَيْكَ ثُمَّا جُزَّءًا ثُـكَّمَ ٱدْعُهُ نَّ يَـ أَتِيـنَكَ سَعْـيًا ۚ وَٱعْـلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَـزِيزٌ حَـكِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَّثَكُ لُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُ ونَ أَمْ وَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَسَّةٍ أَنْ بَتَتْ سَبِعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلُةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۚ وَٱلْلَهُ يُصَاعِفُ لِمَن يَسْكَآءُ وَاللَّهُ وَاسلُّع عَلِيمُ ﴿ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْ وَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُـمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَ ٓ أَنفَقُ واْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ مَ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَدُوفٌ وَمَعَلَّهِ وَمَعَلَّهِ وَمَعَلَّهِ مِنْ مِنْ صَلَقَةٍ يَلْمَا عُهَا أَذَى وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبَطِلُواْ صَدَقَائِتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىكَ كَالَّادِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُسُوِّمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَسَوْمِ ٱلْآخِرَ فَسَمَثُلُهُ كَسَمَّل صَفْرَان عَلَيْهِ تُـرَابُّ فَـأَصَـابَهُ وَابِـلُّ فَتَرَكَـهُ صَلَدًا لاَّ يَقَـدِرُ ونَ عَلَىٰ شَىءِ سِّمًا كَسَبُوأً وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَـوْمَ ٱلْكَـنْفِرِينَ

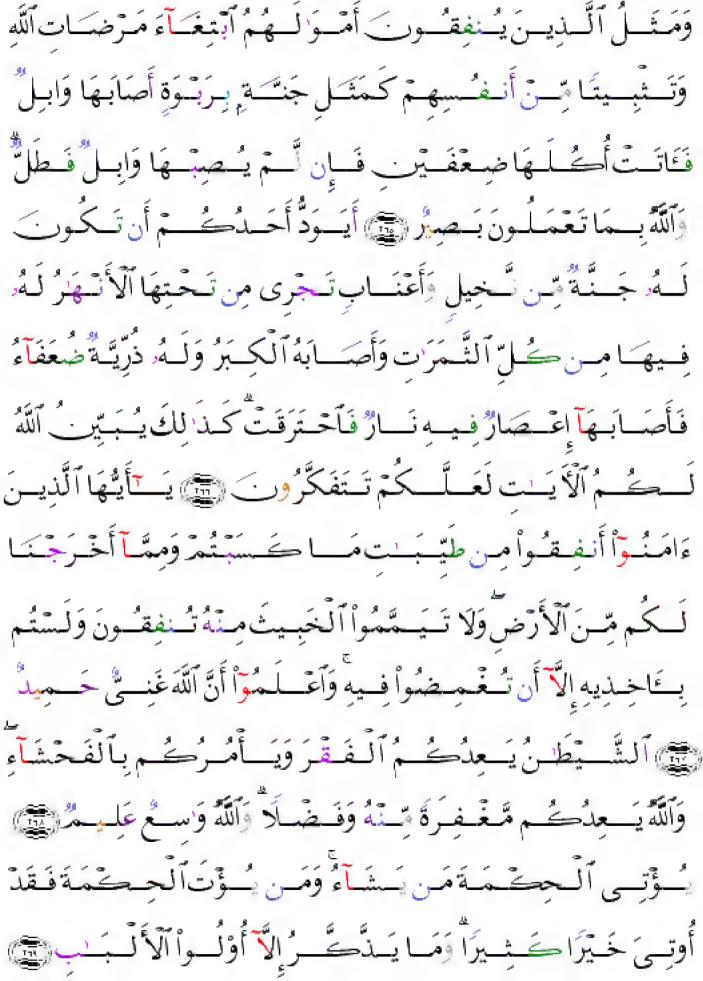



ٱلَّـذِيـنَ يَــأَحُــلُـونَ ٱلرِّبَــواْ لَا يَـقُـومُونَ إِلَّا كَمَا يَـقُـومُ ٱلَّذِك يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطُنُ مِنَ ٱلْمَسَّ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرّبَوْأُ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةً حِين رَّيِهِ فَأَنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَأُصْحَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيم ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينِ ٤ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَـوُاْ ٱلزَّكَـوْةَ لَـهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُـمْ يَحْزَنُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَـقِيَ مِنَ ٱلرِّبَـوّاْ إِن كُنتُم صُّؤْمِنِينَ ﷺ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبَتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْ وَالِحُهُمْ لَا تَنْظَلِمُونَ وَلَا تُنْظَلَمُونَ فَيَ الْكُونَ عَلَيْهُ وَإِن كَانَ ذُوعُ سَرَةِ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّفُواْ خَيْرٌ لَّكُمَّ إِن كُنتُم تَعَلَمُونَ ﴿ وَٱتَّقُواْ يَـوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوفَّىٰ كُلُّ نَفْس مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ عَيْ

يَــَأَيُّهُا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَـدَايَنتُم بِدَين إِلَىٰ أَجَلِ شُسَمَّى فَآكَ تُبُوهُ ۚ وَلَّيَ كُتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ إِلَّا عَدَلْ وَلَا يَأْبُ كَاتِبُ أَن يَكُثُبُ كَمَاعَكُمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَحْتُبُ وَلْيُمْلِل ٱلَّــذِي عَـلَيْـهِ ٱلْحَـقُ وَلْـيَـتَّـقِ ٱللَّهَ رَبَّــهُ وَلا يَــبْخَسْ مِـنْـهُ شَيَّا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُـوَفَلَّيُـمَّلِلْ وَلِيُّـهُ بِٱلْعَـَدَلِ وَٱسۡتَشْهِـدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رَّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلُ وَآمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَد لهُ مَا فَتُذَكِّر إِحْــدَنهُمَا ٱلْأُخْـرَكِ ۚ وَلَا يَأْبُ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواۚ وَلَا تَسْغَمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ حَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ۚ ذَٰ لِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْدَوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوٓ اللَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكَ تُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُ وَأَ إِذَا تَبَايَعْ تُمَّ وَلَا يُصَاَّرَّ كَارِبُ وَلا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِناهُ فُسُوقٌ إِحَامٌ وَأَتَّعُواْ اللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ إِللَّهُ وَاللَّهُ إِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ إِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه

يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَسْآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ حُلِ شَلَى ءِ قَلِدِر اللَّهِ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلَّمُ وَمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِ وَمَلَيْهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعَنَآ عُنْهُ رَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﷺ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَـفْـسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا آكَـتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُـوَّاخِذَنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخَطَأَنَاۤ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلۤ عَلَيْ نَآ إِصْ رَاكَ مَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَاۤ رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَٱعۡفُءَنَّا وَٱغۡفِرْ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآ أُنتُمَ وَلَلْنَا فَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿

\* وَإِن كُنتُ مُ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَهُ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانُ مَّ قَبُوضَةً

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَيُؤدِّ ٱلَّذِي ٱوْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلَيَتَّقِ

ٱللَّهَرَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَالَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ

ءَاثِكُمُ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ يَكُهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ

وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُسبَدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُحَفُّوهُ

٤

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ الْهِ إِلَى اللَّهُ لَا إِلَىٰهَ إِلَّا هُ وَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴿ فَي نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابُ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلثَّوْرَنةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَـٰتِ ٱللَّهِ لَـهُمْ عَـذَابُ شَـدِيـدُ وَٱللَّهُ عَزِيـزٌ ذُو آنـتِقَـامِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَحْـفَىٰ عَلَيهِ شَـــى اللَّارِضِ وَلا فِي ٱلسَّـــمَآءِ ﴿ هُـــوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَـشَاءُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ هُوَ ٱلَّـــذِى أَنــزَلَ عَلَيْــكَ ٱلْكِتــــبَمِنَهُ ءَايَــتُ تُحَكَمَــتُـهُ هُنَّ أَمُّ ٱلْكِتَــب وَأُخَرُ مُتَشَبِهَا يُ أَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَلِّبَهَ مِنْهُ ٱبْسِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَسَأُويلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّ سِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴿ وَبَنَا لَا تُنزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبّ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَا أَ إِنَّاكَ أَناتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ وَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ

ٱلنَّاسِ لِيَـوْمِ لاَّ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿

إِنَّ ٱلَّـٰذِيـنَ كَـٰفَـرُواْ لَـن تُـغَنِـيَ عَنْهُـمَ أَمْـوَ لُهُمْ وَلَآ أَوْلَــدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَلْمِكُ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ١٠ كَا حَدَالِ فِرْعَــوْنَ وَٱلَّذِيـنَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُواْ بِئَايَلْتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ قُل لِلَّاذِينَ كَ فَرُواْ سَتُغَلَّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ قَالَا عَالَا اللهِ عَالَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ لَكُمْ ءَايَـةٌ فِي فِئَتَيْن ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ تُـقَيْرُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَأُخْ رَكْ حَافِرَةٌ يَرَوْنَ لَهُ مِنْ لَيْهِمْ رَأْكَ ٱلْعَلَيْنِ وَٱللَّهُ يُــؤَيِّــدُ بِنَصْرِهِ مَـن يَـشَـآءُ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَعِــبَرَةَ لِأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ﴿ وَيِسْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْحَــيّل ٱلْمُسَــوَّمَــةِ وَٱلْأَنْــعَــمِ وَٱلْـحَـرْثِ ذَ لِكَ مَتَــعُ ٱلْحَسَيَـ وَوَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ حُـسَنُ ٱلْمَـاب ﴿ فَ عَلْ أَوُّنَتِ مُكُم بِخَيْرِ مِّن ذَ لِكُمْ لِلَّذِينَ آتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مُطَهَّرَةً وَرِضْ وَنُ رِّسِ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ إِمَا لَعِبَ ادِ ﴿

ٱلَّذِيسِ يَقُولُونَ رَبَّنكآ إِنَّنَآ ءَامَتُكا فَاعَهِرْ لَنَا ذُنُوبَنكا وَقِنَا عَـذَابُ ٱلنَّــارِ ﴿ ٱلصَّــبِرِينَ وَٱلصَّــدِقِينَ وَٱلصَّــدِقِينَ وَٱلْقَلْنِةِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغَفِّرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ وَلا إِلَه مُو وَٱلْمَلَيْكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِقَابِمَا بِٱلْقِسْطِ لآ إِلَٰهَ إِلَّا هُـوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّهِ سَلَهُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنُ بَعْدِمَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمَّ وَمَن يَكَفُرْ بِاَيَات ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلحِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ آتَّ بَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيتِ نَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنَّ أَسْلَمُواْ فَقَدِ آهْتَكَدُوا ۖ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ إِلَّالْعِبَادِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكَفُرُونَ بِئَايَـٰتِ ٱللَّهِ وَيَـقَـتُلُـونَ ٱلنَّـبِيِّئَ بِغَـيْرِحَـتِّ وَيَقَــتُـلُـونَ ٱلَّذِينَ يَـأَمُرُونَ بِـٱلْقِــشَـطِ مِنَ ٱلـنَّــاسِ فَبَشِّــرَّهُم بِعَـنَابٍ أَلِـيـمٍ ﴿ أَوْلَـبِ كَ ٱلَّـذِيـنَ حَبِطَـتَ أَعْمَلُـهُمْ فِي ٱللَّهُ نَيْكَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن تُنْصِرِينَ ﴿

أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تُكَمِّي تَوَلَّىٰ فَرِيقٌ سِنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ عَيْ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلتَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَ رَبِّ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِ مِمَّا كَانُـواْ يَفْتَرُونَ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَا لَهُمَّ لِيَــوْمِ لا رَيْـبَ فِيــهِ وَوُفِيّــتَ كُـلُ نَـفْــسِ مَّــا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظلَمُونَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ مَّمَالِكَ ٱلْمُلَّكِ تُولِي ٱلْمُلَّكَ مَن تَسشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَسشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاءً بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَكُ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلَ وَتُخْرِجُ ٱلْحَتَّى مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُحْرِجُ ٱلْمَيِّتَمِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ عَ لاً يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِيكَ وَمَن يَفْعَلَ ذَ لِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَـى ءٍ إِلَّا أَن تَـتَّـعُواْ مِنْهُمْ تُـقَــةً وَيُـحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَـفْسَـهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ قُلَ إِن تُنخِفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُوهُ يَعَلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلسَّحَاوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ حُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

يَــوْمَ تَجِـدُ كُلُّ نَفْسِ سَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُخْفَرَا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوِّءِ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدَا بَعِيدًا ۚ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَـفْسَهُ ﴿ وَٱللَّهُ رَءُوفُ إِلَّا لَعِبَادِ ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ قُلَ أَطِيعُواْ آلَّهُ وَآلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَأَرِّيَّاةً أَبَعْضُهَا مِنُ بَعْضَ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ مَ إِذْ قَالَتِ آمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلَ مِيِّي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّى وَضَعْتُهَا أَنتَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطُ نِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ فَا نَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَحَفَّلَهَا زَكِرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا ٱلْمِحْرَابُ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنْمَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَلْذَا قَالَتْهُ وَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿

هُنَا لِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّهَ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَامِكَةُ وَهُوَ قَامِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلُلِّمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَآمْرَأَتِي عَاقِرٌّ قَالَ كَذَ لِكَ ٱللَّهُ يَغْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلِ لِّي ءَايَاةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ آلنَّاسَ ثُلَثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَآذَكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ ﴿ وَالَّهِ مَالَتِ ٱلْمَلَتِ حِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَلَكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَلَكِ عَلَىٰ نِسَاءِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَامَرْيَكُمُ أَقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ ذَ لِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذَّ يُلْقُونَ أَقْلَىٰمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَامَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذَّ يَخْتَصِمُ وِنَ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَنِيكَةُ يَنْمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ



رَبَّنَكَ آءَامَنَّكَ إِحَا أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱحَّـتُهْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِ لِيسِ فَي وَمَ كَ رُواْ وَمَ كَ رَواْ وَمَ حَ رَاللَّهُ وَٱللَّهُ خَاللَّهُ وَٱللَّهُ خَا ٱلْمَلْكِرِينَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَلْعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ حَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِلَىٰ يَـوْمِ ٱلْقِينَـمَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ فَأُعَدِّبُهُمْ عَدَابًا شَهِيدًا فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَـهُـمةِ نَّـصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَـنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَت فَيُوفِيهِ مَ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ذَ لِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلنِّكَرِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ إِلَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَـهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرينَ ﴿ فَمَنْ حَلَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَكَآءَنَا وَأَبْنَكَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتُهِلْ فَنَجْعَلَ لَّعَنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَلْدِبِينَ ﴿

إِنَّ هَلِذَا لَهُ وَٱلْقَصَصُ ٱلْحَتُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهَ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُ وَ ٱلعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ أَبِٱلْمُفْسِدِينَ ١٠ قُلْ يَنْأَهْلَ ٱلْكِتَنِبِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْءًا وَلَا يَتُخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُواْ ٱشْهَكُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ١ يَكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَنةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنُ بَعْدِهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ هَا أَنتُمْ هَلَؤُلا ءِ حَلجَ جَمْدٌ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمَ لَا تَعْلَمُونَ ﷺ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِن كَانَ حَنِيغًا شُسْلِمًا وَمَا كُانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﷺ وَدَّت طَّآبِغَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَـوْ يُضِلُّونَكُمرّ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُ سَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكَفُّرُونَ بِئَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَـشَهَدُونَ ﴿





وَإِنَّ مِنْهُ مَ لَغَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُ مِياً لَكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ

قُل ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهَ وَإِسْ مَا عِيلَ وَإِسْ حَاقَ وَيَعْ قُوبَ وَٱلْأَسْ بَاطِ وَمَا أُولِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَآلتَبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَـهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوفِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلْسِرِينَ ٢ كَيْفَيهَ فِي يَهْدِي ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَ نِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَتُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّلِمِينَ ﴿ أَوْلَا إِلَى جَزَآؤُهُ مَ أَنَّ عَلَيْهِمَ لَعَنَهَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَنِّ كُو وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنُ بَعْدِ ذَا لِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَـفَـرُواْ بَعۡـدَ إِيـمَـنِهِمْ ثُـمَّازَدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَـوْبَـتُـهُمَ وَأُوْلَتِ لَكُهُ مُ ٱلطَّكَ آلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَو ٱفْــتَـدَك بِـهِ ۚ أُوْلَـمُ لَهُم عَذَابُ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن تَّصِرِينَ ﴿



وَكَيْفَتَكُ فُرُونَ وَأَنتُ مَ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَ تُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَىٰ صِرَاطِ شُسْتَقِيمٍ ﴿ يَا يَهُ اللَّهِ اللَّهِ مِن عَامَنُواْ آتَّهُ واْ آللَّهُ حَـقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَـمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِ مُونَ ﴿ وَآعَتَصِ مُواْ بِحَبْ لِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُ وأَ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءَ فَأَلَّ فَيَكِّنَ قُلُوبِكُمْ فَ أَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْ وَنَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَ احُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَ أَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنِهِ لَعَلَّكُمْ تَهَتَدُونَ وَلْتَكُـن مِنْكُمْ أُمَّـةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُ ونَ بِٱلْمَعْرُ وفِ وَيَنْهَ وَنَعَنَ ٱلْمُنكِرِ وَأُوْلَتِ كُو وَأُولِهِ فَكُمُ اللَّهُ فَلِحُونَ ١ تَكُونُواْ كَا لَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَآخَتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِبِكَ لَهُمَ عَدَابٌ عَظِيمٌ ﴿ يَكُومُ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسَوَدُ وُجُوهٌ فَاَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ فَــذُوقُواْ ٱلْعَــذَابَ بِمَــا كُنتُمْ تَكَـٰفُرُ وِنَ ﴿ وَأَمَّــا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتَ وُجُـوهُهُمْ فَفِي رَحْـمَةِ ٱللَّهِهُـمْ فِيهِـا خَـٰلِدُ وِنَ ﴿ يَلُّكُ ءَايَـٰتُ ٱللَّهِ نَتَكُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَتَّ وَمَا ٱللَّهُ يُريدُ ظُلَّمًا لِّلْعَلَمَ لِمِينَ عَلَيْ

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ﴿ كَنتُمْ خَدِيرَ أُمَّدِةٍ أُخَدِرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاأَمُرُ ونَ بِٱلْمَعْرُ وفِ وَتُنْهَ وَنَ اللَّهُ وَلَ عَن اللَّهُ مَاكَ رِ وَتُؤْمِنُ وَن بِٱللَّهِ وَلَهِ وَامَن أَهْ لِ ٱلْحِتَابِ لَكَ انَ خَيْرًا لَّهُ مَ مِّنْهُ مُ ٱلْمُؤْمِنُ ونَ وَأَحَدُ شَرُهُ مُ ٱلْفَاسِ قُونَ ﴿ لَا يَضُرُّ وَكُمْ مَا إِلَّا أَذَى وَإِن يُقَانِلُ وكُمْ يُوَلُّوكُمْ أَلَّا ذَّبَ ارَثَمَّ لَا يُنصَرُونَ ٢ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوٓا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَاءُ و بِغَضَب إِنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَاتَ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُـواْ يَكَفُرُونَ بِئَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُـونَ ٱلْأَنْلِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَ لِكَ بِمَاعَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءَ رِّنَ أَهْلِ آلْكِتُلِ أَلَّكُ قَايِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُ مِهُ مَ يَسْجُ لُونَ ﴿ يُومِنُ وَنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَـأَمُــرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُسَــرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَلْ بِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَدِيْرٍ فَلَن يُحَفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيهِ مُا بِٱلْمُتَّقِينَ ﴿



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَآ أَوْلَىٰدُهُم

ٱللَّهِ فَلَّيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةً ۚ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ ونَ ﴿ إِذْ تَقُـولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَىن يَكُفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَىٰفِ مِّلْنَقِ مِّالَكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ يَكُنَّ إِن تَصَبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَلِذَا يُمْدِدُ كُمْ مَرْثُكُم بِخَمْسَةِ ءَالَلِفِ مِنَ ٱلْمَلَيْكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشِّرَكَ لَكُمْ وَلِتَطْمَبِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۖ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفَ ا رِّسنَ ٱلَّذِينَ كَفَرِرُواْ أَوْ يَكْبِنَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَابِبِينَ عَلَيْ لَيْسَ لَكَ مِـنَ ٱلْأَمۡـرِ شَىءُ أَوۡ يَتُوبَعَلَيۡهِمۡ أَوۡ يُعَدِّبَهُمۡ فَإِنَّهُمۡ ظَلِمُونَ ر وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَــوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْــفِرُ لِمَـن يَشَآءُ وَيُعَدِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَا يُسُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْحُلُواْ ٱلرّبَوّاْ أَضْعَا مُ ضَلَعَهَ ۗ وَٱتَّـقُواْ ٱللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّالَا الرَّ ٱلَّتِي أُعِدَّتَ لِلْكَافِرِينَ هِ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

إِذْ هَمَّت طَلَّإِغَتَان مِنكُمْ أَن تَفْهُ شَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى

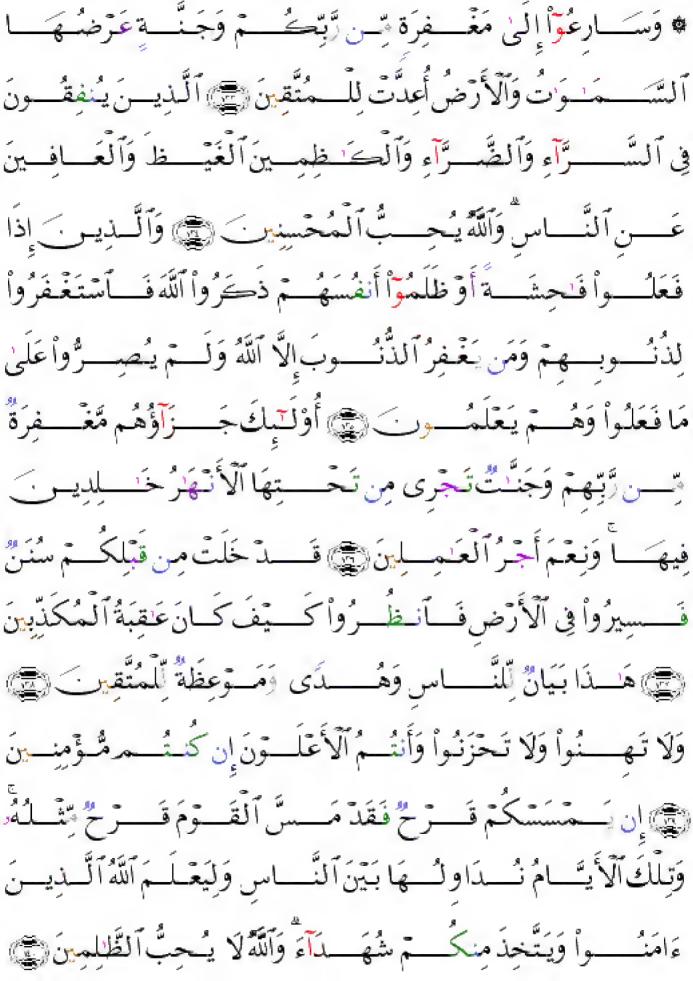



يَسَأَيُّهَ اللَّذِيسِ كَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُسطِيعُواْ ٱلَّذِيسِ كَ كَفَرُواْ يَ رُدُّوكُ مَ عَلَىٰ أَعْقَ لِبِكُمْ فَتَنقَ لِبُواْ خَلْسِرِينَ عَلَىٰ بَــلِ ٱللَّهُ مَوْلَــنِكُمْ وَهُوَخَــيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهِي سَـنُلَّقِي فِي قُلُـوبِ ٱلَّـذِيـنَ كَفَـرُواْ ٱلـرُّعَـبَ بِمَا أَشَـرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَهَ يُنَازِّلَ بِهِ سُلَّطَانَا ۖ وَمَا أَوَالِهُمُ ٱلنَّكَارُ وَبِقَاسَ مَثْوَى ٱلطَّلِمِينَ ﴿ وَلَـقَدْ صَـدَقَـكُمُ ٱللَّهُ وَعَدَهُ وَإِذْ تَحُسُّ ونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَسِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَدِيْتُم مِّنَ بَعْدِ مَا أَرَسَكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنيَا وَمِنكُم مَّ ن يُسرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَ لِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَ اعَنْكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَلَ عَلَى ٱلْمُورِينَ وَآلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَرُكُمْ فَالْكُمْ فَالْكَمْ غَـمُّا بِغَـهِ لِحَيْداً تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَحُمْ وَلَا مَا أَصَابَ حُمَّ مُ وَٱللَّهُ خَدِيرٌ مِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَاللَّهُ خَدِيرٌ مِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُّونَ لَكَّ يَقُولُ ونَ لَوْ كُلَّا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّـذِيــنَ كُتِبَعَلَيْهِمُ ٱلْقَتْــلُ إِلَىٰ مَضَــاجِعِهــمْ وَلِيَبْتَلِي آللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيهِ مُ إِسذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَــوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَـانِ إِنَّمَا ٱسۡـتَزَلَّهُـمُ ٱلشَّـيْطُنُ بِبَعْضِ مَــا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ غَنْهُ مَ إِنَّ ٱللَّهُ غَنْهُ وَرُّ حَلِيمٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْـوَانِهِمْ إِذًا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُسرًّى لَّوْ كَانُواْ عِنْدَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَا لِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ يُحْمَى وَيُمِيتُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُ ونَ بَصِيرٌ ﴿ فَي وَلَئِن قُتِلَتُ مَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتَّمَّدٌ لَــ مَغْــ فِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْــ مَةٌ خَـــ يَرُّ بِّمَّــا يَجْــ مَعُونَ ﴿

ثُـمَّ أَنـزَلَ عَلَيْكُـم مِّنَ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِأَمَنَةَ نُّعَـاسًا يَغْـشَىٰ طَآبِفَةَ

مِّنكُمْ وَطَابِغَةٌ قَدْ أَهَمَّتَهُمْ أَنفُسُ هُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ

ٱلْحَـقِ ظُنَّ ٱلْجَلِهِلِيَّةِ يَقُولُ ونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ

وَلَيِن مُّتُّكُمْ أَوْ قُتِلْتُكُمْ لِإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ فَعِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنسَتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنسَتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لِٱنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَ آعَفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشُاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَاعَ زَمْتَ فَتَوَكُّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُـحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَ لَا غَالِبَ لَكُمَّ وَإِن يَخْدُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنُ بَعْدِهِ - وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلِلْ يَلِأَ يَلِأَ يَا أَتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوفَّىٰ كُلُّ نَـفَّــسِ مَّا كُسَبَــتُ وَهُمْ لَا يُظْلُمُونَ ﴿ أَفَــمَنِ آتَّبَعَ رِضَّوَنَ ٱللَّهِ كَمَ إِنَّاءَ بِسَخَطِ مِنْ ٱللَّهِ وَمَأْ وَلهُ جَهَنَّامٌ وَبِغْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ هُلَمْ دَرَجَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ مِمَا يَعْمَلُ ونَ ﴿ لَقَدَ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلُ واْعَلَيْهِ مَ ءَايَاتِهِ وَيُ زَحِيهِمْ وَيُعَلِّمُ هُمُ ٱلْكِتَاب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبِلُ لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ٢ أَوَلَمَّا أَصَابَةًكُم مُّصيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَاذَا قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

وَمَا أَصَابُكُمْ يَاوَمُ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ أُوِ آدْفَعُواْ قَالُواْ لُو نَعْلَمُ قِتَالًا لاَّتَّبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْسِرِ يَــوْمَهِــدٍ أَقْــرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَــنِ يَقُولُونَ بِأَفْـوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُتُمُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُـواْ لِإِخْـوَانِهِمْ وَقَعَـدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِكُواْ قُلُ فَٱدْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَــوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﷺ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُـواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتَأْ بَــلَ أَحْيَــآءٌ عِندَ رَبِّهِـمْ يُـرْزَقُونَ ﷺ فَرِحِينَ بِمَ آ ءَاتَلهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِهِ وَيَسْتَبْشِرُ ونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلَفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْمْ يَحْزَنُونَ ﴿ يَسْتَبِّ شِرُونَ بِنِعْمَةٍ رِّ نَ اللهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللهَ لا يُضِيعُ أَجِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ ٱلسَّتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن كَبَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَـرَحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْـرُ عَظِيمٌ عَظِيمٌ ٱلَّذِينَ قَـــالَ لَهُمُ ٱلنَّـاسُ إِنَّ ٱلنَّـاسَ قَـدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْـشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنااً وَقَالُواْ حَسَبُنَا آللَهُ وَنِعْمَ ٱلْوَحِيلُ عَلَى

فَ ٱنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ أَلَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوَّةً وَٱتَّبَعُواْ رِضْ وَنَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ ذُو فَضْ لَ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّامَا ذَا لِكُمُ ٱلشَّيْطُ نُ يُـخَوِّفُ أَوْلِيــآءَهُ مُ فَــلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا يَحْمِزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَسِ يَصِرُواْ ٱللَّهَ شَيْئًا يُريدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيهِمْ ﴿ إِنَّ ٱلَّـٰذِينَ ٱشْـــتَرَوُاْ ٱلْكُفَّرَ بِٱلَّإِيمَٰنِ لَـــن يَــضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيمٌ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ مَا نُـمَّلِي لَهُمْ خَـيْرٌ لِإَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَّلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓاْ إِثْمَا وَلَهُمْ عَنْدَابٌ شَهِينٌ ﴿ مَا كَانَ آللَهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْحَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُّسُلِهِ مَــن يَشَــآء فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وُرُسُ لِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِ نُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجِ رَّ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّـذِينَ يَبْخَـلُونَ بِمَ آءَاتَـنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ـ هُوَخَـيْرًا لَّهُمْ بَلِلْ هُوَشَرٌّ لَّهُمْ مَسيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ ـ يَوْمَ ٱلْقِيَلِمَةِ وَلِلَّهِ مِسِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّارِ مِنْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَسِيرٌ ﴿

لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيآءُ سَنَكَّتُ بُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَ آءَ بِغَيْرِ حَتِّ وَنَقُولُ ذُوقُ وأُعَ ذَابَ ٱلْحَرِيقِ فَي إلى إِمَا قَدَّمَ تَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسِسَ بِظَالَةِ مِ لِّلْعَبِيدِ ﴿ ٱلَّالْعَبِيدِ ﴿ ٱلَّالَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا مِأْلًا نُومِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأَتِينَا بِقُرِّبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّكَارُ قُلُلُ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَات وَبِٱلَّدِي قُلُّتُمْ فَلِمَ قَلَلُّهُ مُ قَلَّتُمُ وهُمْ إِن كُنتُ مَرْصَدِقِينَ عَيْ فَ إِن كَ نَبُ وكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ وَآلزُّبُ رِ وَآلْكِتَ لِبِ آلْمُ نِيرِ ١٠٠ كُلُّ نَفْ سِ ذَآبِقَ أَلْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوفَّونَ أُجُـورَكُمْ يَـوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَـمَـن زُحْـزِحَ عَنِ ٱلتَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَتَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ﴿ لَهُ النَّهُ لَتُبَالُونَ فِي أَمْدُو لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَ سَمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُ وا ٱلْكِتَابَ مِ ن قَبْ لِكُمْ وَمِ نَ ٱلَّهٰ ذِي نَ أَشْ رَكُ وٓا أَذُى كَ ثِيرًا وَإِن تَسَصَّبِرُواْ وَتَنَّقُواْ فَسَإِنَّ ذَا لِكَ مِسَنْ عَسَزْمِ ٱلْأَمُسُودِ ﴿

وَإِذْ أَخَدَ آللَّهُ مِيتَدَى آلَّذِينَ أُوتُ وَأُ آلْكِتَ بَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكُتُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُ ورِهِمْ وَآشَتَرَوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلُا تَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرُونَ عَلَيْ لَا تَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَـــآ أَتُواْ وَّيُحِبُّــونَ أَن يُحَمَــدُواْ بِمَا لَــمْ يَفْعَلُواْ فَــلَا تَحَسَبَنَّهُم بِمَ غَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَادَابُ وَلَهُمْ عَادَابُ أَلِيمُ ﴿ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَــوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَــى عِ قَــدِيرٌ ﴿ إِنَّ فِي خَـلْقِ ٱلسَّمَـوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخۡتِلَافِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ لَا يَاتِ الْأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ آلَا لِينَ يَلَدُ كُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِ هِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلِّقِ ٱلسَّمَٰ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلْذَا بَلْطِلًا سُبْحَلْنَكُ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ رِبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۗ وَمَا لِلطَّلِمِينَ مِنْ أَنصَ ارِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللّ ءَامِنُ واْ بِرَبِّكُمْ فَئَامَنَّ أَرَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَحَفِرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ وَالِّنَا مَا وَعَدَتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلا تُخْزَنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّاكَ لَا تُخْلِفُٱلْمِيعَادَ ﴿

فَ ٱسْتَجَابَ لَهُ مَ رَبُّهُمْ أَنِّى لاَ أَضِيعُ عَمَلَ عَلْمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَر أَوْ أَنثَىٰ بَعْضُكُم مِّنُ بَعْضَ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرجُواْ مِن دِينَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَكُ وَا وَقُتِكُ وَا لِأَحَفِّرَنَّ عَنْهُ مَ سَيِّئَاتِهِ مَ وَلأَدْخِلَنَّ هُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْتَهَارُ ثُوَابِاً مِّنَ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ لَا يَغُــرَّنَّكَ تَقَــلُّبُ آلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَـٰدِ ﴿ مَا عَامُّ قَلِيـل " ثُمَّ مَأْ وَسِهُ مَ جَهَتُمُ وَمِئْسَ ٱلْمِهَ الدُرَجَ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ خَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُكِزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَكِيْ لِلْأَبْدِرَادِ ﴿ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَكْرَ لِللَّأَبْدِرَادِ ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أنسزِلَ إِلْيْهِمْ خَلْشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَسْتَرُونَ بِاَيَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِي الْآ أُوْلَئِ لَكُ لَهُمْ أَجْ رُهُمْ مَ عِندَ رَبِّهِ مَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَكَأَيُّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَصَــــابِرُواْ وَرَابِطُــواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّــكُمْ تُفْـــلِحُونَ ﴿ ٩

بِسِّمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبُّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تَّفْسِ وَ حِلَدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَــتُ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ ٱلَّــذِي تَسَآءَ لُــونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ثَنَّ ﴿ ءَاتُ وَٱلْيَتَ مَنَى أَمْ وَلَهُمْ وَلَا تَتَبَدُّ لُواْ ٱلْحَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلَا تَأْحُلُكُ لَلْ وَأَمْوَ لَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَ لِحُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبِكَ كَسِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنْسِكُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم ۚ ذَ لِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُواْ ﴿ وَءَاتُ وَالَّهِ وَءَاتُ وَا ٱلنِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ رِّنْهُ نَفْسا أَفَكُالُوهُ هَنِيتَا رَبِيًّا إِنَّ وَلا تُؤْتُ وا السُّفَهَا آءَ أَمْوَلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱحْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُ وَفَّا ﴿ وَآبَتَكُواْ ٱلْيَتَــٰـمَــٰىٰ حَتَّنَى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَـاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْـــدًا فَٱدْفَــعُوَّا إِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ مُ وَلَا تَأْكُلُوهَ إِلَّا إِلَّهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَ إِلهِ مَا أَلِهِ مَ أَنْ إَكْ بَرُّواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَس كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْحُلُ لِ إِلَّهُ عَرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْ وَلَهُمْ فَأَشْهِ دُواْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ١٠

لِّلرِّجَـالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ حِّمَّا تَسرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّا مِنْهُ أَوْ كَثُرَّ نَصِيبًا مَّفْ رُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَ رَ ٱلْقِسْ مَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَيٰ وَٱلْيَتَ مَيٰ وَٱلْمَسَاحِينُ فَارْزُقُ وهُم مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿ وَلَيْخُشُ ٱلَّـٰذِيــنَ لَوْ تَرَكُـواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّــةً ضِعَافـــًا خَافُ واْعَلَيْهِ مَ فَلَيْتَقُواْ ٱللَّهَ وَلَّيَقُ ولُّ وَلَّهِ مَا فَلَيْ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ مَا عَلَيْهِ مَ فَلَيْتَقُواْ ٱللَّهَ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ مَا عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَلَّهُ مَا عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِه إِنَّ ٱلَّـذِينَ يَــأَكُـلُونَ أَمْـكُولَ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ظُلَّمـاً إِنَّمَا يَأْكُـلُونَ فِي بُطُونِهِ مَ نَارًا وَسَيَصَلُونَ سَعِيرًا ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلدَّكَ رِمِثْ لِ مُثَلِّكُ حَظِّ ٱلْأُنْثَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَ وَقَ ٱثَّنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَلِرَكُّ وَإِن كَالَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلاِّ بَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلشُّدُسُ مِمَّا تَسرَكَ إِن كَـــانَ لَــهُ وَلَدُ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ ۚ أَبَوَاهُ فَالِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْدَوَةٌ فَالِأُمِّهِ ٱلشُّدُسُ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿

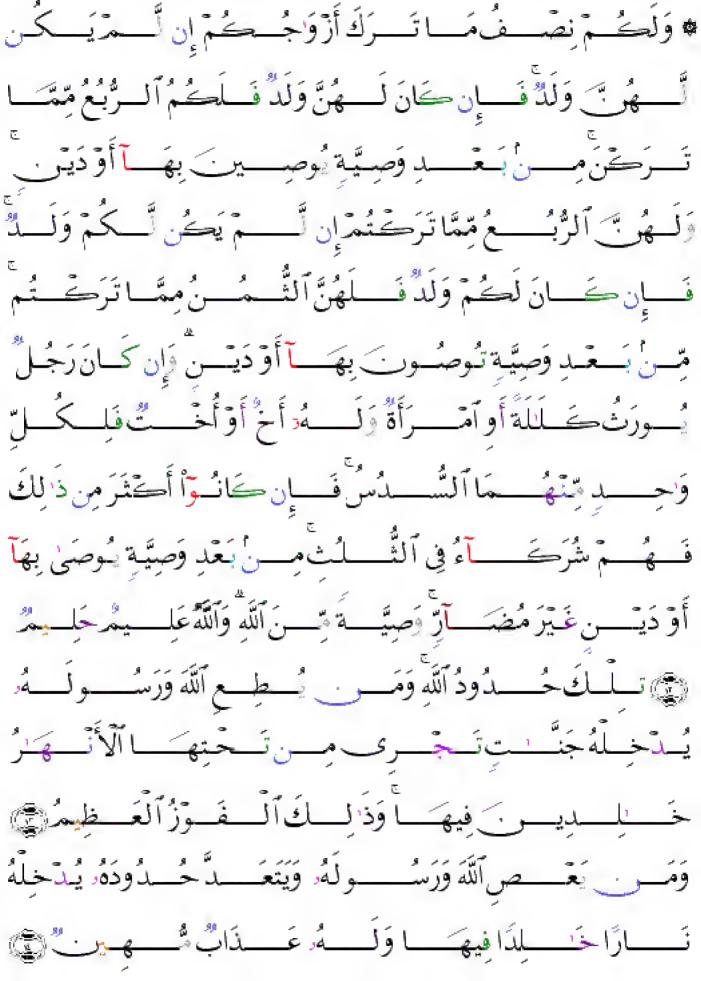

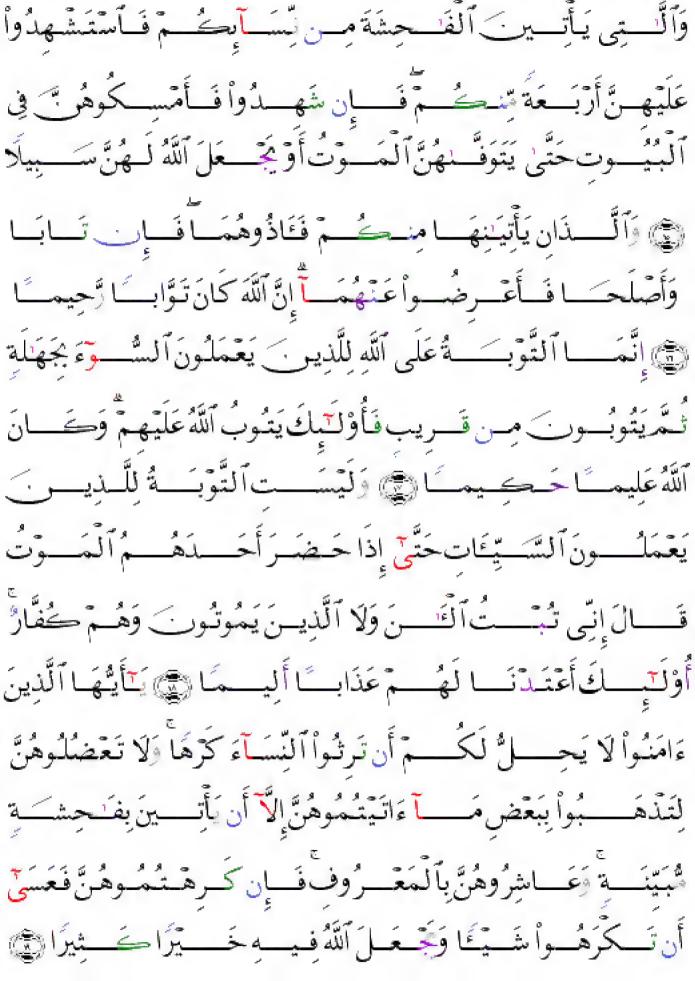

وَإِنْ أَرَدَتُّكُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجِ سَّكَانِ زَوْجِ مَّلَكَ زَوْجِ وَءَاتَلَيْتُكُمْ إِحْدَدُ هُ نَّ قِنطَ ارًا فَ لَا تَأْخُدُ وا مِنْهُ شَيْعًا ۚ أَتَأْخُذُ ونَ هُ بُهْ تَانِكَ الْإِلْمَا شَبِينِا إِنَّ وَكَيْفُ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْ ضَيْ بَعْضُ حُمْ مِ إِلَى بَعْ صِ وَأَخَدْنَ مِن حُمْ مِيثَاهً ا غَلِيظًا ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَ أَؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ حَانَ فَنحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيادُ ﴿ اللَّهِ حُرِّمَ تَعَلَيْكُمْ أَمُّهَا تُكُمَّ وَبَنَا اللَّهُ مَا خَوَالُهُ كُمْ وَاَخَوَالُهُ كُمْ وَعَامَالُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْاَّخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخِّتِ وَأُمَّهَ لِتُكُمُ ٱلَّتِيقِ أَرْضَعَنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّرِنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَا تُنِسَابِكُمْ وَرَبَ إِبُكُمُ أَلَّ تِي فِي حُجُورِكُم مِّن لِّسَآإِكُمُ ٱلَّـــتِي دَخَلْتُــم بِهِنَّ فَــإِن لَّــمْ تَكُـونُـواْ دَخَلْتُـم بِهِنَّ فَــإِن لَّــمْ تَكُـونُـواْ دَخَلْتُـم بِهِنَّ فَ لَا جُنكاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِ أَبْنَا إِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَـجْمَعُواْ بَـيْنِ ٱلْأَخْتَـيْنِ إِلَّا مَا قَدِ سَلَفً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَدَ فُورًا رَّحِيمًا عَ

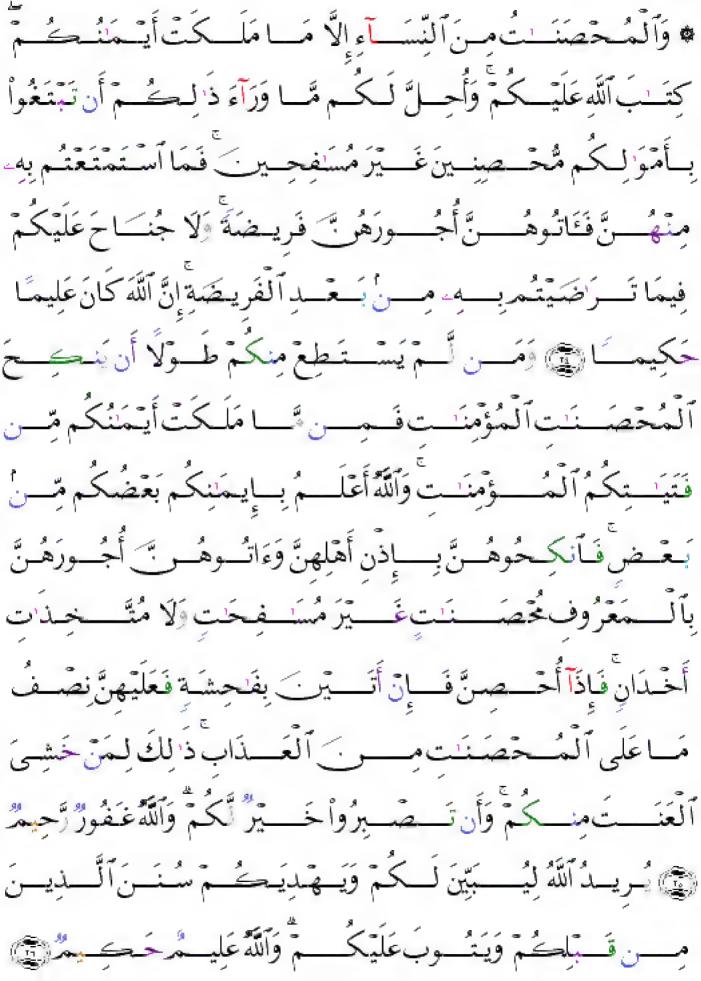

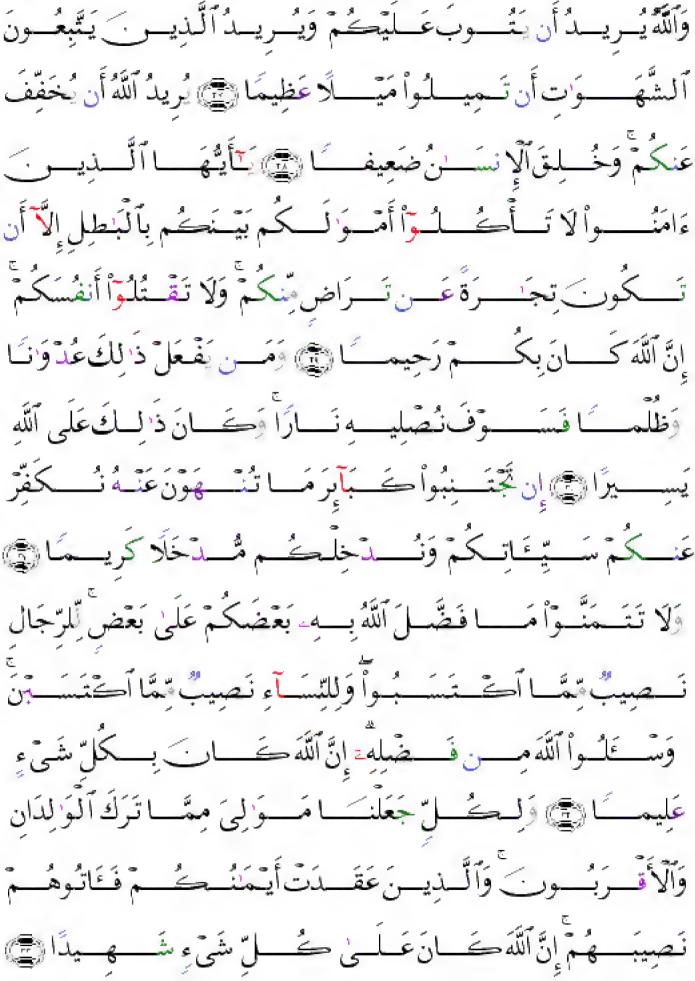

قَانِتَ اللَّهُ وَٱلَّاتِي تَخَافُونَ قَانِتَ اللَّهُ وَٱلَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فِعِظُ وهُنَّ وَٱهْجُ رُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَآضَ رِبُ وهُ نَّ فَ إِنَّ أَطَعْنَ كُمْ فَ لَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَلِي عَلِيًّا حَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْ تُمَّ شِقَ اقَ بَيْنِهِ مَا فَٱبْعَ شُواْ حَكَمًا شِنْ أَهْلِهِ وَحَكَما شِنْ أَهْلِهِ آإِن يُريداً إصلَاحًا يُوفِي اللَّهُ بَيْنَهُ مَلَّا اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ، وَآعَبُ دُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشَرِكُواْ بِهِ شَيْكًا وَبِالْوَ لِدَيْن إِحْسَنْنَا وَبِدِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَكِي وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَلْبِ وَآبِن آلسَّمِ مِل وَمَا مَلكَت أَيْ مَنْكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن حَـــانَ نُخْتَــالاً فَــخُورًا ﴿ آلَّـذِيــنَ يَبْخَـــلُونَ وَيَــأُمُرُ ونَ ٱلنَّــاسَ بِٱلْبُـخَــلِ وَيَحَــتُمُــونَ مَــآءَاتَــنهُــمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا إِلَّ

ٱلرِّجَالُ قَوَّمُ ونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ

عَـلَىٰ بَعْـضِ وَبِمَـآ أَنفَقُ وا مِنْ أَمْـوَ لِهِمْ فَٱلصَّالِحَـاتُ

مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ١ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَاكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِمِن لَّدُنَّهُ أَجْدِرًا عَظِيمًا ﴿ فَ كَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْكَ نَا بِكَ عَلَىٰ هَلَوُلا ءِ شَهِيدًا ﴿ يَ يَوْمَ إِلْهِ يَكُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ ال كَفَـرُواْ وَعَصَـوُاْ ٱلـرَّسُـولَ لَوْ تُسَوَّعـ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُ وَالَّا تَقَرَبُ وَٱلصَّاوَةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَكْ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُـولُـونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيل حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَيَّ أَوْعَلَىٰ سَفَر أَوْجَآءَ أَحَدُ إِنَّكُم مِّنَ ٱلْغَابِطِ أَوْ لَنْ مَدَّتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءَ فَتَيَمَّمُ وَاصَعِيدًا طَيِّبَ فَأَمْسَحُ وَا بِـوُجُـوهِ كُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَهُ فُورًا ﴿ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَـٰبِيَشْــتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُـرِيــدُونَ أَن تَـضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿

وَٱلَّــٰذِيــنَ يُنفِقُـــونَ أَمْــوَ لَـهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ

بِٱللَّهِ وَلاَ بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَنِ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطُنُ لَهُ قَرينًا فَسَآءَ

قَرِينًا ﴿ وَمَاذًا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَنفَقُواْ

وَآلَلَهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا ﴿ رِّـنَ ٱلَّذِيـنَ هَـادُواْ يُحَـرِّفـونَ ٱلْكَلِـمَ عَـن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُـولُـونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيُّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَــيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَـكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْـرِهِمْ فَالَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيــالَا ﴿ يَ إِنَّا يُتُــهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـــنِ ءَامِنُــواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن َّصْطِمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّآ أَصْحَابُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرِرُ ٱللَّهِ مَفْ عُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْ فِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْ فِرُ مَا دُونَ ذَ لِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشَرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَكَ إِثْهَا عَظِيمًا إلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُ وِنَ فَتِيلًا ﴿ آنظُرْ كَلَّيْفَ يَفْتَرُ وِنَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَلِّدِبُّ وَكَفَىٰ بِهِ ۚ إِنَّمًا مُّبِينًا ﴿ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِيرِ أَوتُواْ نَصِيبًا رِّنَ ٱلْحِتَابِ يُـوْمِنُونَ بِـ ٱلْجِبْــِتِ وَٱلطَّغُــوتِ وَيَــقُـولُـونَ لِلَّـذِينَ كَفَــرُ وا هَــؤُلآءِ أَهْدَكِ مِـنَ ٱلَّذِيـنَ ءَامَنُواْ سَـبِيلًا ﴿

أُوْلَئِمِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجِمَدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿ اللَّ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا رَبُيُ أَمْر يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَكِهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ عَفَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَاهِمِمِ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُلْكَاعَظِيمًا ﴿ فَ مِنْهُ مِ مَّنْ ءَامَنَ بِ هِ - وَمِنْهُ م مَّن صَدَّ عَنْـ أَهُ وَكَـ فَي جِهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِئَايَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لْنَاهُمْ جُلُودًا غَلِيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَلَذَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْــرى مِن تَحْـتِهَا ٱلْأَنْـهَارُ خَــلِدِينَ فِيهَـ ٓ أَبَـدُا لَّهُمْ فِيهَا آزُوَجُ شُطَهَّ رَأَةً وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴿ ﴿ فَاللَّهُ إِنَّا لَهُ عَلَيلًا ﴿ وَال آللَّهَ يَأْمُ رُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَانَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُ م بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدَلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَا بَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ اَللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْسِ مِنكُدَّ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ

تُؤمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَدِيرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿

أَلَحَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَ ٓ أَنسزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنسزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُ ونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَدَ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطِنُ أَن يُضِلُّهُمْ ضَلَلاً بَعِيدُا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَــى ٱلــرَّسُــولِ رَأَيـــتَ ٱلْمُنَــٰفِقِــينَ يَصُــدُّونَ عَنــكَ صُدُودًا ﴿ فَكَيْفُ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ أَبِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُ وكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَــوْفِيقًا ﴿ أَوْلَــ إِلَى ٱلَّـٰذِيــنَ يَعْــلُمُ ٱللَّهُ مَـــ فِي قُـلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُـل لَّهُمْ فِي فَاللَّهُمْ وَقُـل لَّهُمْ فِي أنفُسِ هِمْ قَوْلًا كِلِيغًا ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَهُ مَ إِذْظَلَهُمْ وَأَ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسَتَغَفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡتَغَفَوَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَـوَجَـدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ فَلَا يُوْمِنُـونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُ وكَ فِيمَا شَجَرَبَيْنَ هُمَّ ثُـمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِ هِمْ حَرَجًا رِّمَّا قَضَدِيَّتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا عَيْ

وَلُوْ أَنَّا كَتَبْنَاعَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتَتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِين بِهُمْ قَافَعُلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِ إِلَى لَكُ انَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِ يِتًا ﴿ وَإِذَا لاَّ تَيْنَا هُم مِن لَّـدُنَّــآ أَجْـرًا عَظِيمـًا ﴿ وَلَهَدَيْنَـهُمْ صِـرَاطًا شَّسْتَقِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَمَـن يُطِع ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَـ إِلَّ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَــــمِكَ رَفِيقًا ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَضِّلُ مِسْ ٱللَّهِ وَكَــفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﷺ يَكَأَيُّهَا ٱلَّــٰذِينَ ءَامَنُــواْ خُــٰذُ واْ حِـٰذَرَكُــم فَ ٱنفِرُواْ ثُـبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَـمِيعًا ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُ نَ مَّعَهُمْ شَهِ يدًا ﴿ وَلَبِنَ أَصَابَكُمْ فَصْلٌ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَانَ تَّــمْ تَـكُـنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنــتُمَعَهُمْ فَأَفُـوزَ فَوْزَاعَظِيمًا ﴿ فَ لَيُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّهِ ٱلَّهِ ٱلَّهِ ٱلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَشْدرُونَ ٱلْحَيَاوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْأَخِرَةِۚ وَمَن يُقَاعِلْ فِي سَـــبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقَــتَلَ أَوْ يَغْلِبُ فَسَـوْفَ نُوْتِيهِ أَجْـرًا عَظِيمًا ﴿

وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَآجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَآجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُ ونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعُ وتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيكَآءَ ٱلشَّيْطُانَ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَعَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيتُ سِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلآ أَخَّرْتَنَاۤ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ قُلْ مَتَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَدِرَةُ خَدِرَةً خَدِرَةً لِمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدرِكِكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنتُمْ فِي بُرُوجِ شُشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَلِدِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِيبَهُمْ سَيِّمَةٌ يَقُولُواْ هَلذِهِ - مِنْ عِندِكَ قُللَ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَلَوُلآ ءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْ قَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن تَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ للِنَّاسِ رَسُولًا ﴿ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ ا

وَمَا لَكَمْ شَعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَال

مَّن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُ واللَّهِ وَيَقُولُ واللَّهِ مَا عَدٌّ فَإِذَا بَارَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَابِغَةٌ مِّنْهُمْ غَايْرٌ ٱلَّذِي تَعَلُولٌ وَٱللَّهُ يَكُنُّبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا فِيهِ آخْ يِلَافًا حَ يُبِيرًا ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْ رُّ رِّ مِنَ ٱلْأَمْ نِ أُوِ ٱلْخَوْفِأَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُول وَإِلَىٰ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَابِطُ ونَهُ مِنْهُمُّ ۗ وَلَـوَلاَ فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ هُ لِآتَّبَعْتُ مُ ٱلشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا عَيْ فَقَالِتِلْ فِي سَلِمِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرَّضَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَالْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَـــُدُ تَنكِيــالَا ﴿ مُ مُ مَن يَشْفِعَ شَفَعَةً حَسَـنَةً يَكُن لَّــهُ نَصِيبُ مِّنْهَا ۚ وَمَن يَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُتَّقِيتًا ﴿ وَإِذَا حُبِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَالَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿

ٱللَّهُ لَا إِلَــهَ إِلَّا هُــوَّ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَـــوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ لَا رَيـــبَفِيةٍ وَمَـنَ أَصْدَقُ مِـنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ فَهُا لَـكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِ بِنَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓاْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ آللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ آللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَـهُ سَبِيلًا ﴿ فَي وَدُّواْ لَـوَ تَكْـفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُــونَ سَوَآءً فَـالَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَلِمِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقَّتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّ مُ وهُمَّ وَلا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقُأُوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ آعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ٢ سَتَجِـدُ ونَ ءَاخَرِيـنَ يُـرِيـدُ ونَ أَن يَأْمَنُـوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُـلَّ مَا رُدُّوًا إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّـمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُدُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ وَٱقَّتُكُ وهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَٰنَا شَٰبِينَا ١٠٠٠

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَّئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَن يَصَّكَّ قُواۚ فَإِن كَانَ مِن قَدِهِ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُ وَمُ وَمُ وَمِ نِ \* فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّ وَمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَ كُمْ وَبَيْنَ هُم مِّيثَ اقُ فَدِيَةٌ أَنْسَالً مَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّوْمِنَةٍ فَصَن لَّهَ يَجِد فَصِيَامُ شَهِ رَيْنِ مُتَكَتَابِعَ بَيْنِ تَوْبِكَةً رِّسَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقَدُّلُ مُ وَمِنَا التَّتَعَبِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ مُخَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَـدَّ لَـهُ عَـذَابًا عَظِيمًا ﴿ يَا أَيُّهُ عَلَيْهِ ا ٱلَّـٰذِيـنَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبَـٰتُــمْ فِي سَـبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُـولُــواْ لِمَنْ أَلْقُنْ إِلَيْ حُمُ ٱلسَّكَامَ لَسَّتَ مُ وَمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱللُّهُ نَيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَالْمُ حَيْرَةٌ كَـذَ لِـكَ كُـنتُـم مِّـن قَبْـلُ فَـمَـنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُـمَ فَتَبَيَّــنُوٓأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَــان بِمَــا تَعْمَــلُونَ خَــبِيرًا ﴿

لاً يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَيْرُ أُوْلِي ٱلظَّرَرِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَــبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ بِأُمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاً وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِلِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَكَاتِ مِنْهُ وَمَغْ فِرَةَ وَرَحْمَهُ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلْهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُستَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ آللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِبِكَ مَأْوَلِهُمْ جَهَنَّامٌ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِ بِنَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ فَأُوْلَتِ بِكَ عَسَى آللَّهُ أَن يَعْفُوعَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ ﴾ وَمَن يُهَاجِرٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدٌ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْــرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى آللَّهِ وَرَسُولِهِ - ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى آللَّهِ وَكَانَ آللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُ مَ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُ واْ مِنَ ٱلطَّمَلُوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ۚ إِنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا شَّبِينَا ﴿ إِ



وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّالُوةَ فَلَّتَقُمْ طَآبِفَ لَهُ

وَٱسۡتَغۡلِهِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَلِهُ وَارَّحِيمًا ﴿ وَكُلَّ تُجَلِّلْ عَنِ ٱلَّدِينِ كَغَتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَــوَّانًا أِثِيمًا عَيْ يَسْتَخَـفُونَ مِنَ ٱلنَّـاسِ وَلَا يَسْتَخَفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُو مَعَهُم إِذَّ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِـمَـا يَعْمَلُـونَ مُحِيـطًا عِنْ هَـَـا أَنتُمْ هَـَـوُلا عِجَـدَ لَّتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّهُ نَيَا فَمَن يُحِدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَحِيلًا إِنَّ وَمَن يَعْمَلُ سُوْءًا أَوْ يَظُلِمْ نَفْسَهُ ثُكَريَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ -وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيٓكَةً أَوْ إِثَّمَا تُكَرِيرِهِ بَرِيكَا فَعَدِ آحَتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا شَبِينًا ﴿ وَلَا تُبِينًا ﴿ وَلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَ حَتَّ اللَّهِ عَلَيْكَ أُرِّنَّهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنسزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ أَلْكِتَ الْكِرَالِ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿

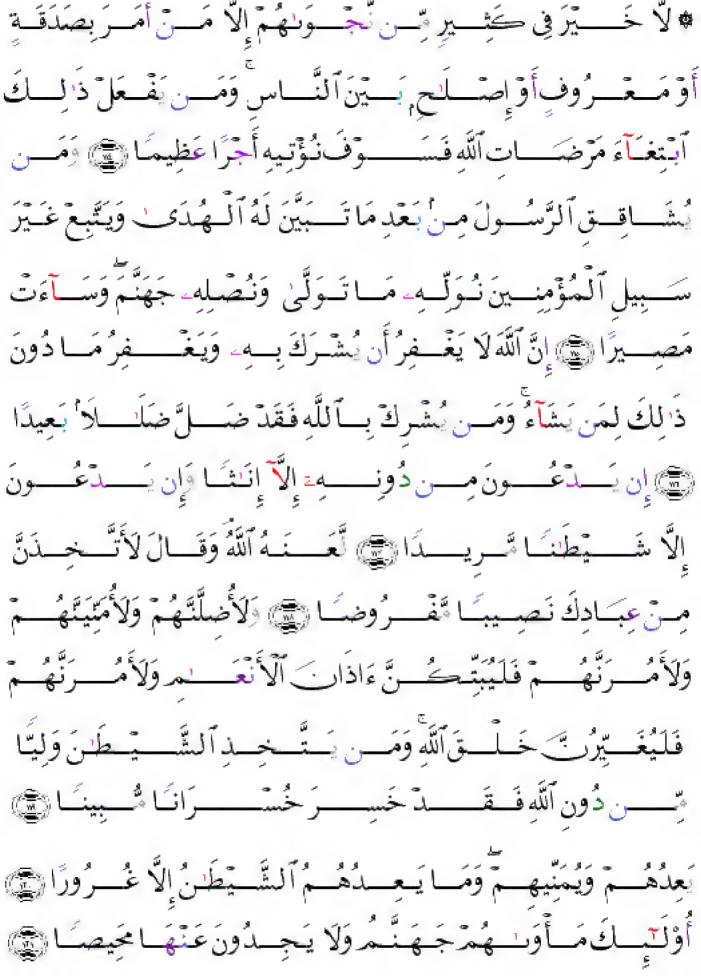

وَٱلَّـٰذِيـنَ ءَامَنُـواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَلْأَنْهَارُ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَ لَ أَصْدَقُ مِ نَ ٱللَّهِ قِيلَا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ وَلاَّ أَمَانِيَّ أَهْلِ ٱلْحِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا جُلزَبِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ وَمَن يَعْمَـلْ مِنَ ٱلصَّـلِحَتِمِـن ذَكَـرِ أَوْ أَنتُـىٰ وَهُـوَمُـؤَمِـنُّ فَأُوْلَتِ لِكَ يَدْخُلُ وِنَ ٱلْحَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُ وِنَ نَقِ يَرَا ﴿ وَمَ نَ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُو خُوسِنٌ وَآتَبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِ مِمْ حَنِيفًا وَآتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِ مِمْ خَلِيلًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰ وَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِ شَلِيَ يُّحِيطُ اللهِ وَيَسْتَفْتُونَ لَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِ نَّ وَمَا يُتَلِّىٰ عَلَيْ حُكِمَ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّىتِي لَا تُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْولْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِٱلْقِسْ طِ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا عَيْ

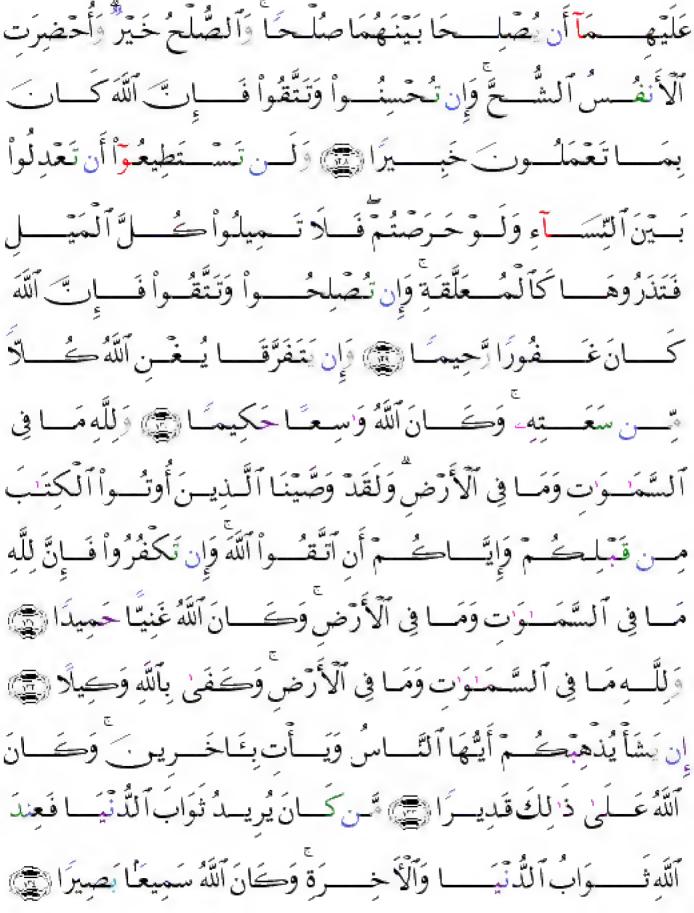

وَإِنِ آمْرَأَةً خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَالَاجُنَاحَ

\* يَكَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَـوْعَلَىٰ أَنفُسِـكُمْ أَوِ ٱلْـوَ لِـدَيْتِ وَٱلْأَقْرَبِينَۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِـيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَـا ۖ فَلاَ تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَى ۚ أَن تَعْدِلُـواْ وَإِن تَلُوداْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُ وا بِٱللَّهِ وَرَسُ ولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّهِ وَرَسُ وَلِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱللَّهِ وَرَسُ وَلِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱللَّهِ وَرَسُ وَلِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱللَّهِ وَرَسُ وَلِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱللَّهِ وَرَسُ وَلِهِ وَاللَّهِ وَرَسُ وَلِهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَرَسُ وَلِهِ وَاللَّهِ وَرَسُ وَلِهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّاللَّاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْحِتَابِ ٱلَّهِ مَا يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَـيْ حَتِهِ وَكُـتُبِهِ وَرُسُـلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِـرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَــلُلاً بَعِيــدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيـنَ ءَامَنُـواْ ثُمَّر كَفَرُ واْ تُكَّر ءَامَنُواْ ثُمَّركَفَ رُواْ ثُمَّ آزْدَادُواْ كُفَّرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيسَالًا ﴿ يَكُ بَشِّرِ ٱلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُ مَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ٱلَّذِينَ عِندَهُ مُ ٱلْعِ زَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِأَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكَفُّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَالَا تَقْعُدُواْ مَعَهُــمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذاً رِّتْلَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَا فِقِ بِنَ وَٱلْكَا فِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿



\* لاَّ يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوةِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَحَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا عَلِيمًا عَلِيمًا اللَّهِ إِن تُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوِّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينِ يَكَ فُرُونَ بِ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُ خَرِقَ وَا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَـقُـولُـونَ نُـؤَمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَـفُهُرُ بِبَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِـدُواْ بَـيْنَ ذَ لِكَسَبِيـاً ﴿ أَوْلَـبِاكَهُـمُ ٱلْكَـفِرُونَ حَـقًا وَأَعۡتَدْنَا لِلْكَافِرِينَعَدَابًا مُهينًا ١ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَـمْ يُفَرِّقُ وا بَيْنَ أَحَدٍ رِّنْهُمْ أَوْلَنْ إِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ آللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ يَسْئَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِأَن تُنَرِّلُ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَحَــ بَرَمِن ذَ لِكَ فَقَالُوٓاْ أَرِنَا ٱللَّهَجَهَرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّلِعِقَةُ بِظُلَّمِهِمَۚ ثُكَّراتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَا لِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا عَيْ وَرَفَعَنَا فَوَقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَاقِهِم وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَسُجَّدَا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا عَ

بِغَيْرِ حَتِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ أَبَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفِّرهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَلَم بُهْ تَكُنَّا عَظِيمًا إِنَّ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلَّنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمُ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَا كِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنَهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلطَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينُا ﴿ يَكُ بَلُ رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَإِن رِسْنَ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ فَبِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿ إِنَّ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَلطِـلِ ۚ وَأَعْتَدْنَـا لِلْكَلْفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَيْكُنِ ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِمِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكَوْ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوۡمِٱلْاَخِرِ أُوْلَٰبِكَ سَنُؤۡتِيهِمۡ أَجۡرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِأَيَاتِ ٱللهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ

وَٱلْأَسْبَ الْ وَعِيسَىٰ وَأَيْتُ وبَ وَيُونُسَ وَهَرُونَ وَسُلَيْمَ لَنَّ وَءَاتَ يَنَا دَاوُردَ زَبُورًا ﴿ وَرُاكُ وَرُسُ لَا قَدْ قَصَصَنَا لَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلَا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ آللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴿ لَٰهُ اللَّهُ شُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَالَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهِ لَنكِن اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَ هِ بِعِلْمِهِ وَٱلْمَلَــُمِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَا كُو بَعِيدًا اللهُ إِنَّ ٱلَّـٰذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَـمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَجَهَنَّ مَخَلِدِينَ فِيهَ ٓ أَبَدًا وَكَانَ ذَا لِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا ﴿ يَا يُسِيرًا ﴿ يَا يُسُهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكَفْرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا عَيْ

\* إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كُمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحِ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنُ بَعْدِهِۦۗ

وَأُوْحَيْنَآ إِلْنَيْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

يِّ أَهْلَ ٱلْحِتَابِ لا تَغَالُواْ فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّ مَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَلْهَ ۚ إِلَىٰ مَرْيَامَ وَرُوحٌ رِّنْهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَلا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ أَنتَهُ والْحَدِيرَا لَّكُم إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَاهُ وَحِدِدُ سُبْتَحَانَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُ لَكُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَت وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ لَي يَسْتَمْكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَئِبِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يُسْتَنكِفْ عَنْ عِبَ ادْتِهِ وَيُسْتَكَ بِرْ فَسَيَحْ شُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ فَالْمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينِ ٱستَنكَفُواْ وَٱستَكَبَرُواْ فَيُعَدِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلا يَجِدُونَ لَـهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيسًا وَلَا نَـصِيرًا ﴿ يَا أَيْسُهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانُ مِّن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَآعَتَ صَمُواْ بِهِ فَسَيُدْ خِلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا سُتَقِيمًا عَيْ

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَافِ إِن الْمَرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُ وَيَرِثُهَا إِن لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أَخْتُ فَإِن كَانَتَا الثَّنَةِ يَنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ إِن اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ مَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانَتَا الثَّنَةِ يَنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانَتَا الثَّنَةِ يَنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانَتَا الثَّنَةِ يَنِ فَلَهُمَا الثَّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانَتَا الثَّنَةِ يَنِ فَلَهُمَا الثَّلُثَ اللَّهُ لَكَ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

يَــَأَيُّـهَا ٱلَّـذِينِ ءَامَنُـوٓاْ أَوۡفُـواْ بِٱلۡعُقُودِٓ أُحِلَّتَ لَكُم بَهيمَةُ ٱلْأَنْعَدِ وَأَنتُمَ حُرُمٌ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١ يَكِي يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَلْمٍ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشُّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلَّهَدِّي وَلَا ٱلْقَلَعِدَ وَلَا عَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَلَا إِن رَّبِّهِمْ وَرِضُونَا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعًانُ قَوْمِ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِأَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَحُثُ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِواً لَعُدْ وَإِنْ وَآتَّةُ وا ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْحِنزِيرِ وَمَ ٓ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآلُكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَىمِۚ ذَٰ لِكُمْ فِسْقُّٱلْيَوْمَ يَمِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَ لَا تَخْشَوْهُمْ وَآخْ شَوْنَ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ فَإِلَّا ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيهِ مُّ ١ يَسْئَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ مُ قُلْ أُحِلَّ لكُمُ ٱلطَّيِّبَئُ وَمَاعَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَآذْكُرُواْ آسْمَ آللَّهِ عَلَيْهِ وَآتَّقُواْ آللَّهُ إِنَّ آللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلُّ ٱكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَمِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِدِي أَخْدَانٍ وَمَانِ يَكُفُرَ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُ وٓا إِذَا قُمَّتُ مَ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَآمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنَ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱلطَّهَ رُوأً وإِن كُنتُم مَّرْضَيَّ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحَدُّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَهُ مَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَآمْسَحُواْ بِوُجُوهِ حُـمُ وَأَيْدِيكُم مِّنَهُ مَا يُريدُ آللَهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجِ وَلَلْكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُ بِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ وَآذْ حُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاتَّقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَـوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى أَلَّا تَعَدِلُ وَأَ آعَدِلُ وا هُ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِلَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّهِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَهِلُواْ ٱلصَّالِحَاتُ لَهُم مَّغَهِرَةٌ وَأَجْرُعَظِيمٌ ٥

وَٱلَّـذِيـنَ كَـفَـرُواْ وَكَـدَّبُـواْ بِئَايَـٰتِنَـٓ أُوْلَـٰبِكَأَصْحَـبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَّكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْ حُ مَ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُ وَا إِلَيْ كُمْ أَيْدِي هُمْ فَكَ فَا يَدِيهُ مَ عَنكُم وَآتَ قُواْ آللَه وَعَلَى آللَهِ فَلْيَتُوكَ لَ ٱلْمُؤْمِنُ ونَ ﴿ وَلَـقَـدَ أَخَـذَ ٱللَّهُ مِـيَّ قَابَنِي إِسْرَاءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُ ٱثَّنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَبِنَ أَقَمْتُمُ ٱلطَّمَلُوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُ مِ بِرُسُلِى وَعَزَّرْتُ مُ وهُمَ وَأَقْرَضْتُ مُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لاَّكَ فِي رَنَّ عَنكُمْ سَيِّ عَاتِكُمْ وَلاَُدْخِلَنَّ حُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ فَمَن كَفَرَبَعْدَ ذَ لِكَ مِنكُم فَ قَدْ ضَالً سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ فَا خِمَا نَقْضِهِم مِّيئَ فَهُمْ لَعَنَّنِهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَنْسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَعَ نَ مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًا رِّمَا ذُحِيِّرُواْ بِهِ وَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآبِنَةٍ مِّنْهُمْ إلاَّ قَلِيلَا مِّنْهُمْ فَ آعَ فُ عَنْهُمْ وَآصَ فَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿



وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَى خَنْ أَبْنَوُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّ فَهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ بِّكَنَّ خَلَقَّ يَغْفِرُ لِمَن يَـشَـآءُ وَيـُعَـذِّبُ مَن يَـشَـآءٌ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّـمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةِ رِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَنَا مِنْ بَشِير وَلا نَدِيرَ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَدِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَـىيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِذْ قَـالَ مُوسَـىٰ لِقَوْمِهِ يَـنقَـوْمِ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَّ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآ ءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُـؤْتأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ٢٠ يَـٰقَوْمِ آدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَاللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ قَالُواْ يَامُوسَنَّى إِنَّ فِيهَا قَوْمَا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلُهَاحَتَّىٰ يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَ خِلُونَ عَيْ قَالَ رَجُلُانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا آدْخُلُ واْعَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلُ تُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ عَ

قَالُواْ يَنْمُوسَنِّي إِنَّا لَن لَّدَّخُلَهَآ أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَآ فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَ قَائِهِ ﴿ إِنَّا هَا هُنهُ نَا قَاعِدُ ونَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لاَّ أَمْلِكُ إِلَّا نَـفْـسِي وَأَخِي فَـٱفْـرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَـةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضُ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ وَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ ٱلْأَخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ لَيْ لَمِنُ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُلَنِى مَآ أَنَاْ بِبَاسِطِ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۚ إِنِّى أَخَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﷺ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوٓاً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ وَذَ لِكَ جَزَوْاْ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَطَوَّعَتَ لَـهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَيُ وَرِح سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَاوَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَحُونَ مِثْلَ هَاذَا ٱلْغُرَابِ فَا أُوْرِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ﴿

مِنْ أَجْلِ ذَا لِكَ حَمَّتُهُ نَا عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَ وِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِنَفْسِ أَوْفَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِفَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَ ٓ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَهِ مِعَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُ مَرْسُلُنَا بِٱلۡبَيِّنَات ثُمَّإِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ مِبَعَدَذَ لِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّهَ إِنَّهُ ا جَـــزَوُّا ٱلَّـذِينَ يُحَــارِبُـونَ ٱللَّهَ وَرَسُـولَــهُ وَيَـسْعَـوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَ سَادًا أَن يُ هَنَّ لُوٓا أَوۡ يُ صَلَّبُ وٓا أَوۡ تُـ هَطَّعَ أَيْدِيهِ مِ وَأَرْجُـلُهُ مِ مِّنْ خِلَـفِأُوْ يُسْفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضُ ذَلِكَ لَهُ مَّ خِزْى ۗ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَهُ مَ فِي ٱلْاَحِرَةِ عَذَابُ عَظِيهُ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَٱعْلَمُ وَا أَتِّ ٱللَّهُ غَفُ ورُّ رَّحِيهِ مُّ ﴿ يَأَيُّهُ اللَّذِينِ عَامَنُ وا ٱتَّـعَـُواْ ٱللَّهَ وَٱبــتَـغُـوٓاْ إِلَـيْـهِ ٱلْوَسِيلَـةَ وَجَــٰهِـدُواْ فِي سَـبِيلِهِـ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُ ونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَتَ لَـهُممَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَكِمِيعًا وَمِثْلُهُ وَمَعَكُهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَـوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُ مَ ۗ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۗ



يُسرِيدُ ونَ أَن يَخْسرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا



وَقَفْيَّنَا عَلَى ءَاثُارِهِم بِعِيسَى آبْنِ مَرْيَامَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَلْبِكُهُمُ ٱلَّفَاسِقُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابِ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيثهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَآحْكُم بَيْنَهُ مِبِمَ آأنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تُتَّبِعَ أَهْ وَآءَهُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَـوْ شَـآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّـةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبَلُوكُمْ فِي مَآ ءَاتَلكُمْ فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَىٰ ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَأَنِ آحَكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ آللَهُ وَلا تَتَّبِعَ أَهْ وَآءَهُم وَآحَدُرَهُم أَن يَغْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكَمًا لِّقَـُومِ يُوقِنُونَ ﴿

إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصِّبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ۚ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ يُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمِ ذَا لِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءً وَآللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ آللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُـقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُـؤْتُـونَ ٱلزَّكَـوْةَ وَهُـمْ رَاكِعُونَ ﴿ يَ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ مَا يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوَا ﴿لَعِبَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَمِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿

\* يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّيَهُودَ وَٱلنَّصَنْرَكِ ۚ أَوْلِيَـآءَ بَعْضُهُمْ

أَوْلِيكَ آءُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ

ٱلظَّالِمِ إِنَ ﴿ إِنَّ فَتَرَى ٱلَّاذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ

يَقُولُونَ نَخْشَنَى أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَـأْتِيَ بِٱلْفَتْح أَوْ أَمْرٍ

يِّنْ عِندِهِ عَيُصِبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَندِمِينَ ﴿

وَيَـقُـولُ ٱلَّذِينَ ءَامَـنُـواْ أَهَــُؤُلآءِ ٱلَّـذِينَ أَقْسَمُواْ بِـٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ

لا يَعْقِلُونَ ﴿ فَي أَلَّا يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَابِ هَلَ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِ اللَّهِ وَمَا أَنْ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَحْثَرُكُمْ فَنْسِقُونَ ﴿ قَالَ هَلَ أُنَبِّئُكُم بِشَرِّ سِّرَدُ لِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن تَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْحَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّنغُوتَ أُوْلَتِإِكَ شَرٌّ سَّكَانَا وَأَضَلُ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَإِذَا جِآءُ وَكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ - وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ الله وَتَرَك حَشِيرًا يِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَأَحْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَيْ لَوْلَا يَنْهَنِهُمُ ٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْلِهِ مُ ٱلْإِثْمَ وَأَحْلِهِ مُ ٱللَّهُ حَتَّ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَكَالَتِ ٱلْيَهُ وِدُيَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةٌ غُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَ تَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشْآءٌ وَلَيْزِيدَنَ كَثِيرًا رِّنْهُم مَّٱأُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَلنَا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَ وَةَ وَٱلْبَغْضَ آءَ إِلَىٰ يَـوْمِ ٱلْقِيَامَةِ كُلَّمَ آأُوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱلله وَيَسَسَعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّاهُمْ مَقَوْمٌ

وَلَـوَأَنَّ أَهْـلَ ٱلكِتَـٰبِءَامَنُواْ وَٱتَّـقَـوْاْ لَكَفَّرْنَاعَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلاَّدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلتَّعِيمِ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِهِمْ لاَّكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكُثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَٱلَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَسۡتُمۡعَلَىٰ شَى ۚ ءِحَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوۡرَٰنةَ وَٱلۡإِنجِيلَ وَمَ آ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَّبِكُمْ وَلَيَزِيدَ كَكِيمِ البِينَ مُ الْنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَحُفْ رَأَفَالَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ هِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِئُونَ وَٱلنَّصَارَكِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَهُ وَٱلْمَدِهِ ٱلْأَخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَالَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ لَكُلَّ أَخَذَنَا مِيثَلَقَ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلُّكُمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْ وَكَ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ٢



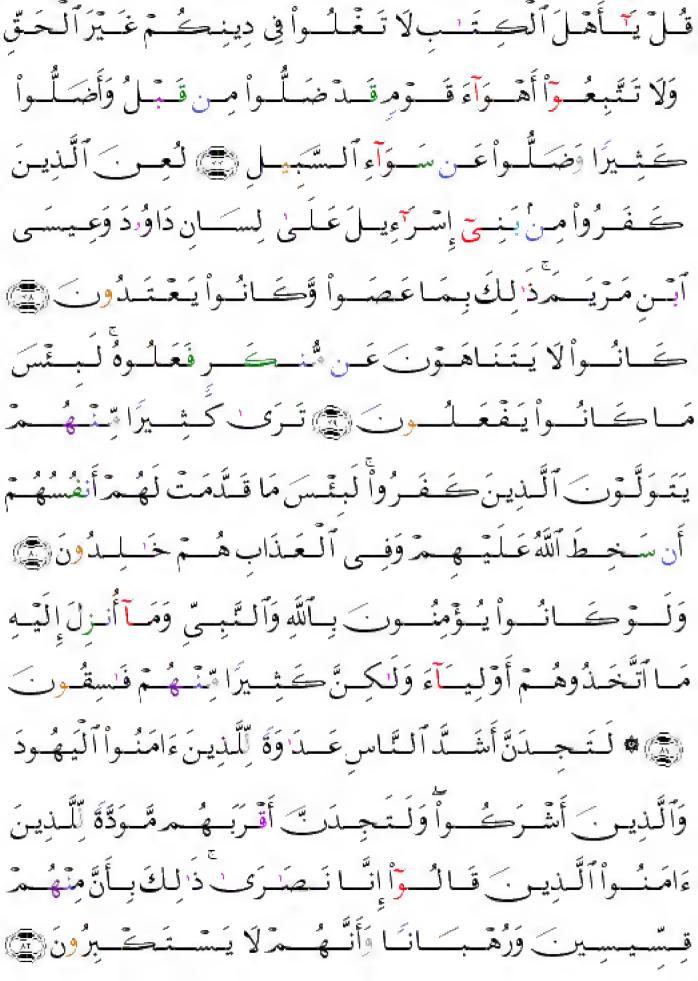

وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَأَتْلَبُهُ مُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّنتِ تَجْري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَ لِكَ جَــزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَنَّالُوا بِّايَاتِنَا أُوْلَتِ لِكَأْصَحَابُ ٱلْجَحِيرِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِفِيَّ أَيْمَنْنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَّدَتُّمُ ٱلْأَيْمَانَ فَكُفُّارَتُهُ وَإِلْمُعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ تَلَـٰثَـةِ أَيَّامِ ذَ لِكَ كَفَّـٰرَةُ أَيْمَٰنِكُـمْ إِذَا حَلَفْتُ مَ ۚ وَٱحۡـفَظُـوٓاْ أَيْمَانَكُمْ كَذَالِكَ يُمَيِّنُ آللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿

وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُ مَّ تَفِيضُ مِنَ

ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّيَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنًا فَٱحَـتُبْنَا مَعَ

ٱلشُّهِدِينَ ﷺ وَمَا لَنَالًا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ

مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطُ نِ فَ آجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْدَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُهُمْ فَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَىٰ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُ وَأَ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَاكُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ آللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ فَمَن آغْتَدَك بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ عَـذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ مَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ - ذَوَاعَدْلِ مِنكُمْ هَدْيَكَا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُر مَسَكِينَ أَوْعَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِّيمَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ - عَفَا آللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَهِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامِ ﴿ ﴿

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسٌ

تُحْسَشُرُونَ ﴿ جَعَلَ آللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَهُمَا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَيْمِذُذَ لِكَ لِتَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّهَا مَا فِي ٱللَّهَ بِكُلِّ شَى ءِ عَلِيمُ ﴿ اللَّهِ الْحَلَمُ وَا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَـفُورٌ رَّحِيـمٌ ﴿ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱلَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكَتُمُونَ ﴿ قَالَ لا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثْ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْئَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَدُ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْئَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَدُ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ عَنْهُا وَٱللَّهُ عَنْهُ وَرُّ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ عَنْهُ وَرُّ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُكَّراًصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ ٢ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنُ بَحِيرَةٍ وَلا سَآبِهَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامِ وَلَا كِا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرَّمَ

عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّمَا دُمِّتُ مِ حُرُمًا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مَ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَامَا وَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْكَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ يَ إِنَّا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمَّ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا آهْتَدَيْتُ مَّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَـدْلِ شِنكُـمْ أَوْ ءَاخَـرَانِ مِـنْغَيْرِكُـمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبسُونَهُ مَا مِن بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِن ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرى بِهِ - ثَمَنًا ﴿ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَلَا نَكَتُمُ شَهَا دَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِ إِنَّ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّ إِلْنَمًا فَئَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَسِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا آعْتَدَيْنَآ إِنَّاۤ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِلَّا لَكُ أَدْنَكَيْ أَن يَـأْتُـواْ بِـ الشَّهَـٰدةِ عَلَىٰ وَجَهِهَا أَوْ يَخَافُوٓاْ أَن تُرَدَّ أَيْمَٰنُ ا بَعْدَ أَيْمَنِهِمْ وَاتَّقُواْ آللَّهَ وَآسَمَعُوا أَوَّاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ

لَنَا أَإِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَاعِيسَى ٱبْنَ مَرِّيمَ آذْ كُـرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّـدتُّكَ بِـرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَحَهْ لَا وَإِذْ عَلَّمْ تُكَ ٱلْكِتَابُ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذَّ تَخْلُقُ مِنَ ٱلْطِينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَحْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخرجُ ٱلْمَوْتَكَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ حَفَفَتُ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرُ شَّبِينٌ ﴿ وَإِذْ أُوحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوٓاْ ءَامَنَا وَٱشْهَدَ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيتُونَ يَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَــمُهَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكُأُن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَ آبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَ آءِ قَالَ ٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّ وْمِنِينَ ﴿ قَالُواْ نُرِيدُ أَن لَّأَكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَبِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقَتْنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿

\* يَـوْمَ يَجْـمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ قَالُواْ لَا عِلْمَ

قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُ مَّرَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِإَّ وَّلِنَا وَءَاخِرنَا وَءَايَدَةٌ مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَــيْرُ ٱلرَّ زِقِينَ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّـى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لاّ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنْعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَامَ ءَأَنتَ قُلَّتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَىٰ اللهَدِينِ مِن دُون ٱللَّهِ قَسَالَ سُبْحَنْ خَلْفَ مَسَا يَكُونُ لِسَى أَنْ أَقُـولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَتَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَـفْسِى وَلآ أَعْلَـمُمَا فِي نَـفْسِكَ إِنَّـكَ أَنتَعَكَمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ آعْبُدُواْ آللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ هَلاَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّندِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَا لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ لِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَنتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينِ ثُمَّرَقَضَيِّ أَجَلاَ ۚ وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندَهُۥ ثُمَّرَأَنتُم تَمْتَرُونَ ﴿ وَهُ وَاللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَفِي ٱلْأَرْضَيَعَلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا تَأْتِيهِ مِنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَنتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾ فَقَدْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَنَؤُا مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُ ونَ ﴿ أَلُمْ يَرَوْاْكُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبَلِهِ مِنْ قَرْنِ مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِمَا لُمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَـٰرَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكُنْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنُ بَعْدِهِمْ قَرْنَا ءَاخَرِينَ ﴿ وَلَـوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَنبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلِدَآ إِلَّا سِحْلِ أُنْبِينٌ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلآ أُلزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَحًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّرُ لاَ يُنظَرُونَ ﴿

وَلَـوْجَعَلْنَـهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَـهُ رَجُـلًا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِ ممَّا يَـلَبِسُونَ ﴾ وَلَـقَـدِ ٱسْتُهـزِئَ بِرُسُـلِ مِّن قَـبْلِكَ فَحَـاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُممَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُ وِنَ ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِهَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَـٰوَات وَٱلْأَرْضَّقُل لِّلَّهِ كَتَبَعَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُـؤْمِنُونَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارُّ وَهُ وَٱلنَّهِ وَٱلنَّهِ وَهُ وَٱلنَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُ وَيُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَحُونَ أَقَ أَكُونَ أَوُّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَدَابَ يَــوْمِ عَظِيـمِ ﴿ مَّن يُصْرَفَ عَنْهُ يَـوْمَبِـدِ فَقَدَ رَحِمَهُ وَذَا لِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَإِن يَمْسَلَّكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَ لَا كَ اشِفَ لَـهُ وَ إِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسَكَ بِخَيْر فَهُوَ عَلَىٰ كُلَّ شَـيْءٍ قَدِيرٌ ١ وَهُ وَ اللَّهَ اهِرُ فَ وَقَعِبَادِهِ - وَهُ وَ الْحَكِيمُ ٱلْحَبِيرُ ٢

قُللَ أَيُّ شَيْءٍ أَحْبَرُ شَهَدَةً قُللِ ٱللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَندَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنْدِرَكُم بِهِ وَمَنَ بِلَغَ أَبِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ عَالِهَ ۚ أُخْرَكَ قُلُ لاَّ أَشْهَا دُقُلُ إِنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَحِدٌّ وَإِنَّنِي بَرِيٓ ۗ يِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ أَنَّ الَّذِينَ ءَاتَيْنَا لَهُ مُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن ٱفْتَرَكِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِنَايَنتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ إِنَّ وَيَـوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيـعَا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا أَيْنَ شُرَكَآوُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُ وَنَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَيِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ النَّالْرُ كَيْنَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَـنْهُم مَّا كَانُـواْ يَـفْتَرُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن بَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۗ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قَلُوبِ هِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقَرَأً وَإِن يَرَوَّا كُلَّ عَايَةٍ لَّا يُـؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّنيْ إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسَسَطِ بِرُ ٱلْأَوَّلِ بِنَ ﴿ وَهُمْ يَسَنَّهُ وَنَ عَسَنَّهُ وَيَسْتَسُونَ عَسَنَّهُ وَإِن بُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَلَوْتَرَكِ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَنليْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِئَايَنتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَ

وَإِنَّهُمْ لَكَنْدِبُونَ ﴿ وَقَالُوٓاْ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ وَلَوْتَرَكِ إِذْ وُقِفُواْعَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْمَةَ قَالُواْ يَلْحَسَرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلاً سَآءَ مَا يَزِرُ ونَ ﴿ وَمَا ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلاَّ لَعِبُّ وَلَهَ وَ لَلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعَقِلُونَ ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِ كِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِنَايَكِ تِ ٱللَّهِ يَجْحَدُ ونَ عَيَّ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَتَىٰهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن لَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِن كَانَ كَابُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَعًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِنَايَةٍ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَى ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ٢

بَلَّ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلَ ۖ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنَّهُ

مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَبِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُ أَمْثَا لُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَـٰبِمِن شَيْءٍ ثُمَّالَىٰ رَبِّهمْ يُحْشَرُونَ ٢ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَايَلِتِنَا صُمِّ وَبُكُمُ فِي ٱلظُّلُمَاتُ مَن يَسَاإِ ٱللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأَ يَجْعَلُهُ عَلَىٰ صِرَاطِ سُّتَقِيمِ ﴿ قُلْلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَسْكُمْ عَدَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ يَكَ إِيًّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَدْنَاهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلظَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ وَ فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطُ نُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُ ونَ ﴿ فَالْمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِ مَ أَبْوَبَ كُلِّ شَيْءٍ

حَتَّنَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوٓاْ أَخَدْنَاهُم بَغْتَهَ فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ﷺ

\* إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ

يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَـةٌ مِن رَّبِهِ - قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ

قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ ءَايَـةً وَلَـكِنَّ أَحْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٢ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ آللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَعَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَنهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْ كَيْفُ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ تُكَمُّمْ مَ يَصْدِفُ وِنَ ﴿ قَالَ أَرَءَيْ تَكُمْ إِنْ أَتَسْكُمْ عَدَابُ ٱللَّهِ بَغْنَةً أَوْجَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَـوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَمَا نُدْرِسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَصَنَّ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَ الْا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا يَكِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُـواْ يَفْسُقُونَ ﴿ قَالَ لاَّ أَقُولُ لَكُمَّ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُـوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَالَا تَتَفَكُّرُ وَنَ ٢٠٠٠ وَأَندِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْسَرُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُممِّن دُونِهِ ۚ وَلِيُّ وَلا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَاعَلَيْكُ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِنَ الشِّيءِ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿





وَهُوَ ٱلَّذِي يَـتَـوَقَّنكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ

يَبْعَثُ حُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ سُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ

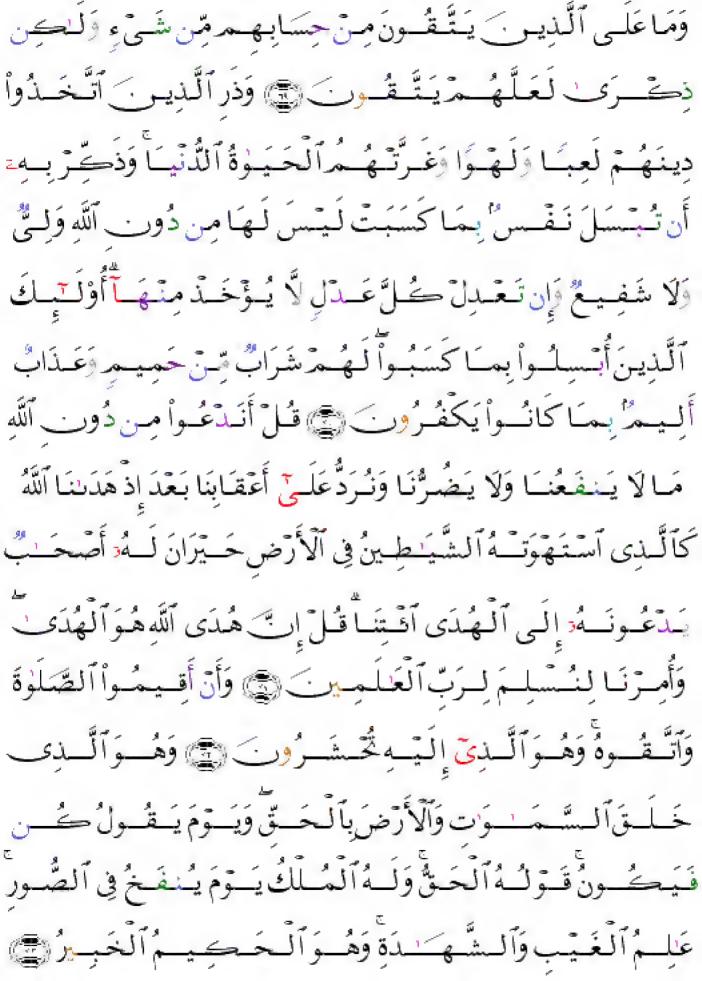

أَرَىٰكَ وَقَـوْمَٰكَ فِي ضَلَـلِ مُّبِينِ ﴿ وَكَنْ لِكَ نُـرِي إِبْرَاهِيـمَ مَلَكُ وتَ ٱلسَّحَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُ ونَ مِنَ ٱلْمُوقِبِينَ ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوْكَبَّا قَالَ هَلذَا رَبِّي فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَاّ أُحِبُّ ٱلْأَفِلِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلَّقَمَرَ بَازِعَا قَالَ هَاذَا رَبِّي ۚ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَمِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لاَّكُونَوسَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّآلِّينَ ﷺ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَهَ قَالَ هَلذَا رَبِّي هَلذَا أَحَ بَرُ فَلَمَّ أَفَلَتْ قَالَ يَنْقَوْمِ إِنِّي بَرِيَّ ءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ عَ إِنِّى وَجَّهَ تُ وَجْهِى لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَا وَالْأَرْضَ حَـنِيفَـا ۗ وَمَـآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَحَاجَّهُ وَقَوْمُهُۥ قَالَ

\* وَإِذْ قَـالَ إِبْرَاهِ مِـمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَ ۗ إِنِّي

أَتُحَنَجُ وَيِّى فِي اللهِ وَقَدْ هَدَنْ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ اللهِ وَقَدْ هَدَنْ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلا أَن يَشَآءَ رَبِّى شَيْعًا وَسِعَ رَبِّى كُلَّ شَىء عِلْمَا أَفَلا تَتَدَدَّ رُونَ فَي وَكَيْتُ فَا خَافُ مَا أَشْرَحَ تُم وَلا تَتَدَدُ وَلَا اللهُ عَنْ إِلَى اللهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ شَا اللهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطُنَا فَأَى الْفَريقَ قِينَ أَحَقُ بِالْأَمْنَ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَي سُلُطُنَا فَأَى الْفَريقَ قِينَ أَحَقُ بِالْأَمْنَ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَي اللهُ مَن إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَي اللهُ مَن إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَي اللهُ مِن اللهُ مَن إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَي اللهُ مَن إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَي اللهُ مِن إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَي اللهُ مَن إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَي اللهُ مِن إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فِي اللهُ مَنْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فِي اللهُ مِن إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَي اللهُ مِن إِن اللهُ مِنْ إِن اللهُ مِنْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَي اللهُ مَنْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَي اللهُ مِن اللهُ عَلَيْ اللهُ مَن إِن كُنتُمْ تُعْلَمُونَ فَي اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ اللهُ مِن اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ اللهُ مَنْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُ وَنَ اللهُ فَي اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ اللهُ مِنْ اللهُ الل

وَهُم شُهْتَدُونَ ﴿ وَلِلْكُ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَعَلَىٰ قَــوْمِ هِ ۚ نَــرْفَــعُ دَرَجَــٰتٍ مَّــن نَّـشَــآءُ ۚ إِنَّ رَبَّــكَ حَكِيـمُ عَلِيـمُّ عَلِيـمُّ وَوَهَبْنَا لَـهُ إِسْحَــْقَ وَيَعْقُ وبَ حُـلًّا هَـدَيْنَا وَنُـوحًا هَـدَيْنَا مِن قَـبْلُ وَمِن ذُرّيَّتِهِ عَداوُ، دَ وَسُلَيْمَن نَ وَأَيُّوبَ وَيُـوسُـفَ وَمُـوسَـيٰ وَهَــرُونَ وَكَـناً لِـكَ نَـجَـزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وَزَكَرِيًّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلُّ رِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَالْيَاسَ كُلُّ رِّنَ ٱلصَّلِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَا ۚ وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَلَمِينَ ﴿ فَي وَمِنْ ءَابَ إِسِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَـدَيْنَـهُـمْ إِلَـيْ صِـرَاطِ شُسْتَقِيمِ فِي ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَبْهِكَ ٱلَّـٰذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُرْ بِهَا هَنَؤُلآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَافِرِينَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا لَكُ أَنْ اللَّهُ فَهِ هُدَاهُ مُ ٱفَّتَدِهُ قُلَ لاَّ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُو إِلَّا ذِكْرَكَ لِلْعَلَمِينَ ﴿

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَـمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَانَهُ مِيطُلْمٍ أُوْلَبْكِ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ

قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَـٰبَ ٱلَّـذِي جَـآءَ بِـهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُـدُى لِلنَّاسَ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۚ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعَلَمُ وَا أَنتُمْ وَلاَّ ءَابَ أَوُّكُمْ قُلُلُ آللَّهُ ثُمَّدُذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿ وَهَلْذَا كِتَلْبُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَلِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَعِ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْتَرَى إِذِ ٱلظَّلِمُ ولَ فِ عَمَرَاتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَنِهِكَةُ بَاسِطُ وَا أَيْدِيهِ مَ أَخْرِجُ وَا أَنفُسَكُ مُ ٱلْيَوْمَ تَجْزَوْنَ عَلَى ٱللَّهِ وَنِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَاتِهِ عَسْتَكَبِرُونَ ﴿ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَـرَكَ مَعَكُمْ شُفَعَ آءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَٓوُأَ لَقَدتَّ قَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَتَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيَّءٍ

ٱلْمَيّت مِنَ ٱلْحَيّ ۚ ذَ لِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَ لِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَهُ وَٱلَّهِ يَ جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَتِ ٱلْـبَرِّ وَٱلْبَحْرُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْأَيَنِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ هُ وَهُ وَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُم مِن نَّفْس وَحِدَةِ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلَّا يَئْتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُ ونَ ﴿ وَهُ وَٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا لُّخَرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّحْلِ مِن طَلِّعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّنِ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَنِيهِ أَنظُرُ وَا إِلَىٰ ثَمَرِهِ ۚ إِذَآ أَثَمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ إِغَيْرِعِلْمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَأَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَلْحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

\* إِنَّ ٱللَّهَ فَالِـ قُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكَ يُخرِجُ ٱلْحَتَّى مِنَ ٱلْمَيّتِ وَمُخْرِجُ

ذَ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم لَا إِلَى هَ إِلَّا هُ وَحَرَا لِقُ كُلِ شَيَءٍ فَاعَبُدُوهُ وَهُ وَهُ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١ اللَّهِ لا تُدرِكُهُ ٱلْأَبْتَصَنِرُ وَهُوَيُدْرِكُ ٱلْأَبْتَصَنَرَ وَهُوَ ٱللَّابِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمَّ فَمَنْ أَبْكَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا ۚ وَمَ ٓ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَـٰتِ وَلِيَـقُـولُـواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّـنَهُۥ لِقَـوْمِ يَعْلَمُونَ ۗ ٱتَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْسِرضَعَن ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَـوْ شَـآءَ ٱللَّهُ مَـآ أَشْرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيل ﴿ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٌ كَذَ لِكَ زَيَّتًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ تُـمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَٰنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَـةٌ لَّيُوْمِنُنَّ بِهَا قُللَ إِنَّمَا ٱلْآيَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَ ٓ إِذًا جَآءَتَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُـؤَمِنُـواْ بِـهِ أَوَّلَ مَـرَّةٍ وَنَـذَرُهُـمْ فِي طُغْيَانِهِ مَدَيَعَمَهُ ونَ

\* وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَاۚ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَاِّبِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلاَّ أَن يَشَاءَ آللَّهُ وَلَكِنَّ أَحْ شَرَهُمْ يَجْهَلُ وِنَ ﴿ وَكَ لَا لِكُ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَسِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلَّإِنسِ وَٱلَّحِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَّىٰ بَعْضِ زُخْرُفُ ٱلْقَـــول غُــرُ ورًا ۚ وَلَــو شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُ ورِنَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفَئِدَدُهُ ٱلَّـذِينَ لَا يُـؤْمِنُـونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِتَصْغَى إِلَّا اللَّهِ اللَّا وَلِيَرْضَـــةُهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقْتَرِفُونَ ﴿ أَفَغَــيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمَا وَهُـوَ ٱلَّذِي أَنـزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَلِبَمُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيَّنَــهُمُ ٱلْكِتَـٰبَيَعَلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّــكَ بِٱلْحَقَّ فَ لَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدِلًا لا مُبَدِلً لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ وَهُو السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَال تُطِعَ أَحَمَ شَرَمَ ن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّ وكَعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِن يَتَبِعُ ونَ إِلَّا ٱلطَّانَّ وَإِنْ هُمْمَ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ إِنَّا رَبَّ كَ هُ وَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُ وَأَعْلَمُ بِآلَمُهْ تَدِيسَ ﴾ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ آسَمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِنَايَـٰتِهِ مُؤْمِنِـينَ ٢

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ آسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآبِ هِم بِغَيْرِعِلْم إِنَّ رَبَّكَ هُ وَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَذَرُواْ ظَلْهِ مِ ٱلْإِثْرِ وَبَاطِنَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّهِ يِسِ يَكُسِبُونَ ٱلْإِثْهِ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذَكِرِ آستُمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْ فُي وَإِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَ آبِهِ مَ لِيُجَدِلُ وكُمَّ وَإِنَّ أَطَعَتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿ أُوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُـورًا يَمْشِي بِـهِ فِي ٱلنَّــاسِ كَـمَن مَّثَلُهُۥ فِي ٱلظُّلُــمَنتِ لَيْسَ بِخَــارِجٍ مِّنْهَا كَـذَ لِـكَ زُيِّنَ لِلكَفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَكَلْنَا فِي كُلِّ قَــرْيَةٍ أَكَـٰ بِرَمُجْـرِمِيهَـا لِيَمْكُـرُواْ فِيهَـا وَمَـا يَـمْكُ رُونَ إِلَّا بِأَنفُسِ هِمْ وَمَـا يَشْـعُرُونَ ﴿ وَإِذَا جَـآءَتْهُمْ ءَايَـةٌ قَـالُـواْ لَـن نُّوْمِنَ حَتَّىٰ نُوْتَىٰ مِثْلَ مَـا أُوتِى رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّه أَعْلَمُ حَسِيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُ وأ صَغَارٌ عِندَ ٱللهِ وَعَدَابُ شَدِيدٌ مِمَا كَانُوا يَمْكُرُ وِنَ ﴿

فَحَن يُسردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِينَهُ يَشْسرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْسَلَىمِ وَمَن يُردّ أَن يُضِلُّهُ بِجَعَكِ لَ صَدَرَهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّهَ مَا يَصَّعَكُدُ فِي ٱلسَّمَ آءِ حَدَٰ لِكَ يَجَعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجَ سَعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُسؤِّمِنُونَ ﴿ وَهَاذَا صِسرَاطُ رَبِّكَ مُسْسَتَقِيمًا قَسدٌ فَصَّلْنَا ٱلْاَ يَسْت لِقَوْمِ يَسَدَّكَّ رُونَ ﴿ لَهُ مَ ذَارُ ٱلسَّلَىٰ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُــوَ وَلِيُّهُــم بِمَا كَانُــواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَيَــوْمَ يَحْشُــرُهُمْ جَمِيعًا يَهُ عَشَرَ ٱلْجِنَّ قَدِ ٱسْتَكُثُرْتُم مِّنَ ٱلْإِنسُ وَقَالُ أَوْلِيَ ۖ أَوْهُم مِّنَ ٱلَّإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا آَجُلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَاۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثُّولِكُمْ خَلِدِينَ فِيهَ ۚ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَكَنْ لِكَ نُولِّي مِعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَامَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلَّإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنْ كُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي وَيُنذِرُ ونَكُمْ لِقَاءَ يَــوْمِكُمْ هَاذَأْ قَــالُــواْ شَهدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا ۚ وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُـواْ كَفِرِيـنَ ﴿ قَالِكَ أَن لَّــمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِلكَ ٱلْقُرَعَ بِظُلَّمِ وَأَهْلُهَــا غَلَفِلُونَ ﴿

وَلِكُلِّ دَرَجَ ـ تُ مِّمًا عَمِلُ وأَ وَمَا رَبُّ لَكَ بِغَلْ خِل عَمَّا يَعْمَلُ ونَ ﴿ وَرَبُّ كَ ٱلْغَنِينُّ ذُو ٱلرَّحْ مَةِ إِن يَشَا يُسدَهِبَكُمْ وَيَسْسَتَخَلِفَ مِن بَعَدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمَا أَنشَا أَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَلُومٍ ءَاخَرِينَ ﷺ إِنَّ مَا تُـوعَـدُونَ لَأَتِّ وَمَـآ أَنتُم بِمُعْجِزيـنَ ﴿ قَالَ يَلْقَـــوْمِ آعْـــمَلُواْعَــلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَــامِـلُّ فَسَــوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَــهُ عَلَقِبَهُ ٱللَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلطَّلِمُونَ ﴿ وَجَعَلُ وَا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَاً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْ عَمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاذَا لِشُرَكَ إِنكا فَمَا حَانَ لِشُرَحَ آبِهِمْ فَالَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَ آبِهِ مَ سَــــآءَ مَـــا يَــحْكُمُــرِنَ ﴿ وَكَـــذَ لِكَ زَيُّــنَ لِكَثِيرٍ ثِينَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَـــتَلَ أَوْلَــــدِهِـــة شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَ لَبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَـوْشَــآءَ ٱللَّهُ مَـا فَعَلُـوهُ فَـنَزَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ عَ

وَقَالُواْ هَاذِهِ ۚ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِرْبُ لِا يَطْعَمُهَ ۖ إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لاَّ يَذْكُرُونَ ٱسْـــــــــمُ ٱللَّهِ عَلَـيْهَا ٱفْتِـــرَآءً عَلَيْهِ سَــيَجْزيهم بِمَا حَــانــواْ يَفْتَ رُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَلَاهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَ لَةُ لِّدُكُ وِزَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْ وَجِنَا وَمُ اللَّهُ عَلَىٰ أَزْ وَجِنَا وَمِ يَكُن سَّيْ اللهُ وَهُمْ فِيهِ شُرَكَ آءً سَيَجْزِيهِ مَ وَصْفَهُ مَ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ قَلَدَ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓا أَوْلَدَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُ مُ اللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهُ قَدِدْ ضَلُّواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ وَهُـوَ ٱلَّذِي أَنشَكَ أَجَنَّاتٍ مَّعْرُ وشَلتٍ وَغَدِيرَ مَعْرُ وشَلتٍ وَٱلنَّهْ لَوَ ٱلسَّوْرَ وَٱلنَّهِ وَٱلسَّرَّرَعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُ ونَ وَآلزُّيْتُ وَكَالرُّمَّ انَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ حُلُواْ مِن تُمَرِهِ إِذَآ أَتُمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ - وَلا تُسَرفُوا أَإِنَّهُ لا يُحِبُّ ٱلْمُسَرفِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْ عَامِ حَمُولَ اللَّهِ وَفَرْشَا حُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُ وَتِ ٱلشَّيْسِينَ ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿

ثَمَ لِينَةَ أَزْ وَاجَ مِّ نَ ٱلصَّا أَنِ ٱلثَّ أَنِ الثَّابِينِ وَمِ نَ ٱلْمَعْ زِ ٱلْنَاتِيْ قُـل ءَآلندَّكَ رَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَ بِينِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَـيْنَ نَبِّئُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ عَيْ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱلنَّنَا لَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱلنَّهَرِ ٱلنَّالَ عَآلَدَّكَ رَيْنِ حَــرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَـيْن أَمَّا ٱشْتَمَـلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَـامُ ٱلْأُنثَيَـيْنِ أُمْ كُنتُ مَرْشُ هَ دُآءَ إِذْ وَصَّلحُ مُ ٱللَّهُ بِهَ ذَا فَ مَ نَ أَظْلَـمُ مِمَّنِ ٱفْتَـرَكَ عَلَى ٱللهِ كَـدِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَـيْرِ عِلْمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَاللَّا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ۚ إِلاَّ أَن يَكَونَ مَيْــتَهُ أَوْ دَمًا ﴾ أَسْـــفُوحًا أَوْ لَحْـــمَ خِنزِيــرِ فَإِنَّهُ رِجْــسُ أَوْ فِسْتَ اللَّهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَلَمْ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِيلِ فَهَادُواْ حَرَّمْنَا كُ لَا ذِي ظُفُ رَ وَمِ نَ ٱلْـ بَقَر وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَ آلِلاً مَا حَمَ لَتْ ظُهُورُهُمَ آأُو ٱلْحَوَايَ آأُو مَا آخْ تَلَ طَ بِعَظْمَ ذَ لِكَ جَزَيْ نَكُهُم بِبَغْ يِهِم ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ عَ



وَأَوْفُ وَا ٱلْحَدِيلَ وَٱلْكِمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَا الْحَدِلُواْ وَلَـوْ حَانَ ذَا قُرْبَى ۗ وَبِعَهَـدِ ٱللَّهِ أَوْفُ وَأَذَ لِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّ رُونَ ﴿ وَأَنَّ هَلِذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَآتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ مُ اللَّهُ مَا الَّهُ نَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّادِيّ أَحْسَنَ وَتَغْتَصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْــمَةً لَّعَلَّـهُم بِلِقَــآءِ رَبِّهِ مَّ يُسؤِّمِنُ وِنَ ﴿ وَهَاذَا كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ ونَ ﴿ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَآ أُنسِزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَىٰ طَآبِفَتَيْنِ مِن قَـبَلِنَـا وَإِن كُنَّا عَـن دِرَاسَـتِهِمْ لَغَـنفِلِينَ ﴿ أَوْ تَقُـولُواْ لَوْ أَنَّا أُنـزلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَـٰبُ لَكُنَّآ أَهْدَكِ مِنْهُمْ فَقَدْ جَآءَكُم بَيّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَلدَّبِ بِئَايَات ٱللَّهِ وَصَدفَ عَنْهَا ۚ سَنَجْزى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَلِتِنَا سُلِوْءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ﴿ يَ

وَلَا تَقْـرَبُواْ مَـالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَـتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدُّهُ

هَـلْ يَـنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَـأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَيْكِةُ أَوْ يَـاأْتِي رَبُّـكَ أَوْ يَـاأْتِي بَعْضُ ءَايَئتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَئتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَسِبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلُ ٱنتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُ وِنَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعَا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى آللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ رِيُّ مَـن جَـاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْـرُ أَمْثَالِهَا ۚ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةِ فَ لَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَ لِهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ قَالَ إِنَّنِي هَدَىنِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ شُسْتَقِيمٍ دِينَا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قَالَ إِنَّا صَالَاتِي وَنُسسُكِي وَمَعْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ السَّرِيكَ لَهُ وَبِذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ أَغَيْرَ آللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُ وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُكُلُّ نَفْس إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً إِزْرَ أُخْرَكَ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُ كُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَهُ وَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَلَتِ لِّيَهِ لِلُوَكُمْ فِي مَــــآءَاتَلكُــمُّ إِنَّ رَبَّـــكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَـابِ وَإِنَّـهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ عَيْ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

الْمَسْصَ ﴿ كِتَنَبُ أُنسِزِلَ إِلَيْكَ فَسِلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنَهُ لِتُندِرَ بِهِ وَذِكْرَكْ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٱتَّبِعُواْ مَا أَندِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلا تَنَبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءٌ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُ وِنَ ﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَنْتًا أَوْهُمْ قَـآبِلُونَ ﴿ فَمَا كَانَ دَعْوَىٰهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَاۤ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ إِنَّا كُلَّا ظَلِمِ إِنَ ﴿ فَالنَّسْ عَلَنَّ ٱلَّـٰذِينِ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْكَارِ ۖ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهم بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَآبِينِ ﴾ وَٱلْـوَزْنُ يَوْمَـبِـدٍ ٱلْحَـقُ فَمَن تُقُلَتْ مَـوَازِينُهُ وَأُوْلَئِهِ كَهُمُ ٱلْمُفْلِحُـونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُۥ فَأُوْلَئِمِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُم بِمَاكَانُواْ بِئَايَلْتِنَا يَظِّلِمُونَ ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيشٌ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُ ونَ ﴿ وَلَقَدَ خَلَقَنَاكُمْ ثُـمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُـمَّ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِةِ آسْجُدُواْ لَّادَمَ فَسَـجَدُوٓاْ إِلاَّ إِبْلِيسَ لَـمْ يَـكُن مِّنَ ٱلسَّنجِـدِيـن ﴿

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن لَّارِ وَخَلَقْتَ لُهُ مِن طِينِ ﴿ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّغِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرْ نِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ قَالَ فَبِمَ ٓ أَغْوَيْتَنِي لَأَقَعُ دَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ أَنَّ أَكُرِينَا لَهُ مَرِّنَا بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ ﴿ قَالَ آخْـرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا شَدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَيَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَـقَّرَبَا هَلذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَوَسُّوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطُ نُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَـهَـلكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَلْذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَ ۚ إِنِّي لَكُمَا لَمِ نَ ٱلنَّاصِحِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكُمَا لَمِ نَ النَّاصِحِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَ فَدَلَّنهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا اللَّهَجَرَةَ بَدَتَ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَان عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَآ أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقْل لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ سُّبِنَّ ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ سُّبِنَّ ﴿ إِنَّ السَّلَّا لِللَّهُ عَدُولًا سُبِنَّ ﴿ إِنَّ السَّلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿ يَابَنِي عَادَمَ قَدْ أَنزَلَّنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَ إِنكُمْ وَرِيشًا وَلِهَاسُ ٱلتَّقُوكِ ذَ لِكَ خَدِيرٌ ذَ لِكَ مِنْ ءَايَــٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُ مَ يَــذَّكُّ رُونَ ﴿ يَالِبَنِي عَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُ مُ ٱلشَّيْطَنُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَننِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ ٰ تِهِمَ أَ إِنَّهُ يَرَكُمْ هُـوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُلَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْـنَا ٱلشَّيَـٰطِــينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِيــنَ لَا يُــؤُمِنُونَ ﴿ وَإِذَا فَعَلُـواْ فَنحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَاعَلَيْهَ آءَابَاءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُـرُ بِٱلْفَحْشَـآَّءِ أَتَقُـولُـونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ عَلَى قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُ واْ وُجُوهَ كُمْ عِندَكُ لِمَسْجِدٍ وَآدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَـهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُ ونَ ﴿ فَرِيقًا فَرِيقًا هَــدَكُ وَفَـرِيقًــا حَــقَّعَلَيْهِـمُ ٱلظَّلَلَةَ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحۡسَبُونَ أَنَّـهُم مُّهۡـتَدُونَ ۗ ﴿

قَ الاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتُرْحَمِّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ

ٱلْحَلسِرِينَ ﴿ قَالَ آهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ ۚ وَلَكُمْ فِي

ٱلْأَرْضِ مُسْسَتَقَرُّ وَمَتَاعُ إِلَىٰ حِسِنِ ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠ قُلِ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِسِيِّ أَخْسِرَجَ لِعِبَادِهِ - وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَات لِقُوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْمَى بِغَيْرِ ٱلْمَحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلَطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلِكُلَّ أُمَّةٍ أَجَلُّ أَ فَاخَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُ ونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ فَي يَلَبِنِينَ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَتَّكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَلِتِي فَـمَنِ آتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَـالَا خَوْفُعَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُـونَ ﴿ وَٱلْـدِيرِ ـ كَذَّبُواْ بِئَايَلِتِنَا وَٱسْتَكُبَرُواْ عَنْهَآ أُوْلَبِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارَّهُمَ فِيهَا خَلِدُ وِنَ ﴿ فَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنِ آفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِئَايَاتِهِ ۚ أُوْلَيْهِ كَينَا لُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَآءَتْ لَهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفُّونَهُم قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُم تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانواْ كَغِرِيُسَ ﴿

\* يَلْبَنِي ءَادَمَ خُلْهُ وَا زِينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ

قَـالَ آدْخُلُواْ فِي أُمَـمِ قَـدْخَلَتْمِن قَبْلِكُم مِّـنَ الْجِـنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارُّكُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُ واْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتُأُخْرَنهُ مَالاً ولَنهُمْ رَبَّنَا هَنَؤُلآءِ أَضَلُّونَا فَنَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارُ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لاَّ تَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالَتْ أُولَنهُ مَ لِأُخْرَنهُ مَ فَمَاكَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُواْ ٱلْعَــذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَـسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيسِ كَـنَّابُواْ بِئَايَاتِنَا وَٱسْتَكُبَرُواْ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطِ وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْرِمِينَ ﴿ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَـوَاشْ وَكَلْدُ لِلْكُ نَجْدِي ٱلظَّلْلِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا أُوْلَبِكَ أَصَحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلاَ أَنْ هَدَنِنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَلَّةَ أُورِثْتُمُ وهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿

وَنَادَى أَصْحَلْبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَلْبَ ٱلنَّارِ أَن قَلدٌ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقُّا قَالُواْ نَعَمَّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنًا بَيْنَهُمْ أَن نَّعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ آلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِــوَجــًا وَهُم بِٱلْآخِـرَةِ كَنفِــرُونَ ﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَنهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَنبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَكُمْ عُونَ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَ رُهُمْ تِلْقَ الْهِ أَصْحَنبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَنَادَى أَصْحَبُ ٱلْأَعْـرَافِرجَالَا بَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَ ٱلْغُنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ إِن ﴿ إِن ﴿ إِن اللَّهِ مَا كُنتُمْ تُمْ لَا يَنَالُهُ مُ ٱلله بِرَحْمَةِ ٱذْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادَئِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أَوْمِمَّا رَزَقَ حُكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓ الرَّ ٱللَّهُ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنْهِ رِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَدُواْ دِينَهُمْ لَهُ وَا وَلَعِبَا وْغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَا وْهُ ٱلدُّنْيَا فَالْيُوْمَ نَنسَنهُ مْكَمَا نَسُواْ لِـقَـآءَ يَـوْمِ هِـمْهُــنَا وَمَاحَكَانُــواْ بِئَايَـٰتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ قَ

يُؤْمِنُونَ ﴿ مَا يَنظُ رُونَ إِلاَّ تَا أُويلَهُ ۚ يَوْمَ يَأْتِي تَا أُويلُهُ مَا يَعُ ولُ ٱلَّذِينِ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآأُوۡ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَايۡرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُ وَا أَنفُسَهُ مَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُ ونَ ٢ إِتَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّهُ ٱلَّهِ مَاللَّهُ ٱلَّهِ مَاللَّهُ ٱللَّهِ مَاللَّهُ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةٍ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَكِ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْسِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَلَّخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۚ أَلَا لَـ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِ إِن ﴿ اللَّهِ الْحَدُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعُا وَخُفْسِهَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِيسِ ﴾ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَآدْعُ وهُ خَدِوْفًا وَطَمَعَا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَـرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُـوَ ٱلَّـدِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشِّرُ الْبَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَـرَاتِّكَـنَالِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّـرُونَ ﴿

وَلَقَدَ جِنْنَاهُم بِكِتَلِبِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمِ هُدًى وَرَحْمَهُ لِقَوْمِ

إِلَّا نَكِدًا ۚ حَسَدَ لِلكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَسِةِ لِقَوْمِ يَشْكُرُ وْنَ ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنقُوْمِ آعَـبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَـــ يْرُهُ وَإِنِّي أَخَــافُ عَلَيْكُمْ عَـــذَابَ يَـــوْمِ عَــظِيمِ ﴿ قَالَ ٱلْمَاكُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَلِ مُسبِينِ ﴿ قَالَ يَنْقَوْمِ لَيْسُ بِي ضَلَّلُهُ ۗ وَلَلْكِنِي رَسُولٌ مِّلْنَرَّبِ ٱلْعَلَمِينَ مَالا تَعْلَمُونَ ﴿ أَوْعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكُرُ مِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمْ لِيُندِرَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُ مِ تُسْرِحَمُونَ ﷺ فَكَدَّبُوهُ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّدِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِيسِ كَحَدَّبُواْ بِئَايَئِتِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُـواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴿ ﴿ وَإِلَىٰ عَـادٍ أَخَاهُمْ هُ ودًا قَالَ يَنقَوْمِ آعَ بُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ هِ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنَّكَ مِنَ ٱلْكَلِدِبِينَ ﴿ قَالَ يَلْقَوْمِ لَيَــسَ بِي سَـفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُــولٌ مِّـن رَّبِ ٱلعَلْمِـينَ ﴿

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ

أُبُـلِّغُكُمْ رسَـٰلَاتِرَبِّى وَأَنَـاْ لَكُمْ نَاصِحُ أَمِينْ ﷺ أَوَعَجبْتُمْ أَن جَـآءَكُمْ ذِكَـرٌ مِّن رَّبِكُمْ عَـلَىٰ رَجُـل مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَآذَكُو وَا إِذَ جَعَلَكُمْ خُلُفَآءَ مِن بَعْدِ قَوْمِنُ وَمِ أَوْادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّ طَهَ أَفَ ٱذْكُرُواْ ءَالاَّءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللهِ قَالُواْ أَجِنْتَ نَا لِنَعْبُ دَ ٱللَّهَ وَحَدَدُهُ وَنَذَرَ مَا حَانَ يَعْبُدُ ءَابَاً وَأُنَا فِأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾ قَــالُ قَــد وَقَعَ عَلَيْكُم مِّــن رَّبِّ كُـم ﴿ رَجْــسُ وَغَـضَـبُ ۖ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَــزَّلَ ٱللَّهُ بِـهَا مِن سُلُطُـنِ فَٱنتَظِرُ وَا إِنِّــى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِيسَ ﴾ فَأَنجَيْنَكُ هُ وَٱلَّذِيسَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَلْمُ الْبُواْ بِنَايَلِتِنَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ وَإِلَىٰ ثَمُ وَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنْقَوْمِ آعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَّ مِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَلِدِهِ وَاللَّهِ لَكُمْ ءَايَاةً فَذَرُوهَا تَأْكُلَ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوَءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيكُ

فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِثُونَ ٱلْحِبَالَ بُيُوتًا فَاذَّكُ رُواْ ءَالاَّءَ ٱللَّهِ وَلاَ تَعَثَواْ فِي ٱلْأَرْض مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَالَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَابَرُواْ مِن قَوْمِ هِ لِلَّذِينَ آسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُ ونَ أَتَّ صَلِحًا شُرْسَلٌ مِّن رَّبِهِ قَالُوْ إِنَّا بِمَ آأُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَابَرُوۤاْ إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ كَنفِرُ ونَ ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَسَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَــالُواْ يَلصَلِحُ آئَةِنَـا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنـتَمِنَ ٱلمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَتْ لَهُ مُرَالرَّجْ فَهُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَلِثِمِينَ ﷺ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ مَ وَقَالَ يَلْقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِ نَ لاَ تُحِبُّونَ ٱلنَّنصِحِ بِنَ ، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكَم بِهَا مِنْ أَحَـدِ رِّــنَ ٱلْعَلَمِـينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَـالَ شَهْ وَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَالَ أَنتُمْ قَاوَمٌ مُّسْرِفُونَ ﴾

وَٱذَّكُ رُوٓاْ إِذَّ جَعَلَكُمْ خُلَفَ آءَ مِنَ بَعْدِعَ ادِ وَبَوَّأَكُمْ

وَمَاكَ انَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلاَّ أَن قَالُوٓ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إَنَّهُمْ أُنَاسُ يَتَطَهَّرُ ونَ ﴿ فَأَنْ جَيْنَاهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا ٱمْــرَأَتَــهُ كَـانَتْمِـنَ ٱلْغَـــبِرِيـنَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّ طَرَّا فَٱنظُرْ حَيْفَكُ انَ عَلَقِبَهُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَرِ لَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُوْمِ آعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأُوقُوا ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ وَلا تُبْخَسُواْ آلنَّــاسَ أَشْيَــآءَهُمَ وَلَا تُفْـــسِـدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَـعْـــدَ إِصْلَاحِهَا ذَالِكُمْ خَدِيرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُممُّ وَمِن بِن وَلا تَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُونَ وَتَصُدُونَ وَتَصُدُونَ عَـن سَـبِيل ٱللهِ مَـنْ ءَامَـنَ وَامَـنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِـوَجًا وَآذَكُ رُوٓاْ إِذْ كُنتُ مَ قَالِي لَا فَكَثَّ رَكُمْ وَآنِ ظُرُواْ كَــيْفُكَــانَعَـقِبَهُ ٱلْمُفْسِــدِيـنَ۞ وَإِن كَــانَ طَـآبِفَـهُ سِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّـذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةُ لَّمْ يُـوْمِنُواْ فَ آصْ بِرُواْ حَتَىٰ يَحْكُمَ آللَّهُ بَيْنَنَاۚ وَهُ وَخَـيْرُ ٱلْحَكِمِ بِنَ ٢

\* قَــالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَــبَرُواْ مِن قَــوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَـنشُعَيَّبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِ مِنَ ﷺ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّلْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَاۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءِ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَاۚ رَبَّنَا ٱفْتَـــ بَيْنَنَا وَبَــيَّنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَخَــيْرُ ٱلْفَلِتِحِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَمِن ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُونَ الله فَأَخَذَتْ هُمُ ٱلرَّجْ فَةُ فَأَصَّبَ حُواْ فِي دَارِهِمْ جَـُشِمِ بِنَ ١٠٠٠

ءَابَآءَنَا ٱلظَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ عَيْ

مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذَنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَفَا مَنَ أَهِ لِل ٱلْقُرَكَ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَـٰتَا وَهُمَ نَابِمُ ونَ ﴿ أَوَأُمِنَ أَهَ لَ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمَمْ يَلْعَبُونَ ﴿ اللَّهِ أَفَا مِنُواْ مَكَمْ رَاللَّهِ فَلَا يَا أَمَنُ مَكَ رَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُ وِنَ ﴿ أَوَلَمْ يَهَدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَمِنُ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِ مِرْ وَنَطَبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٢ تِلْكَ ٱلْقُرَكِ نَـقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَـابِهَاۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُـواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَـذَّبُـواْ مِـن قَـبْلُ كَــذَ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَـلَىٰ قُلُـوبِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَحْتَرِهِم مِّنْ عَهَدِدِ وَإِن وَجَدَنَآ أَحَ شَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ و الله الله المعن المعالم علم الموسى بِعَايَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُ وَا بِهَ أَفَانظُرْ كَيْ فَكَ انَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَافِرْعَوْنَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلْمِ بنَ رَبِّ

وَلَــوْ أَنَّ أَهْــلَ ٱلْقُــرَى ءَامَنُـواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكِنتِ

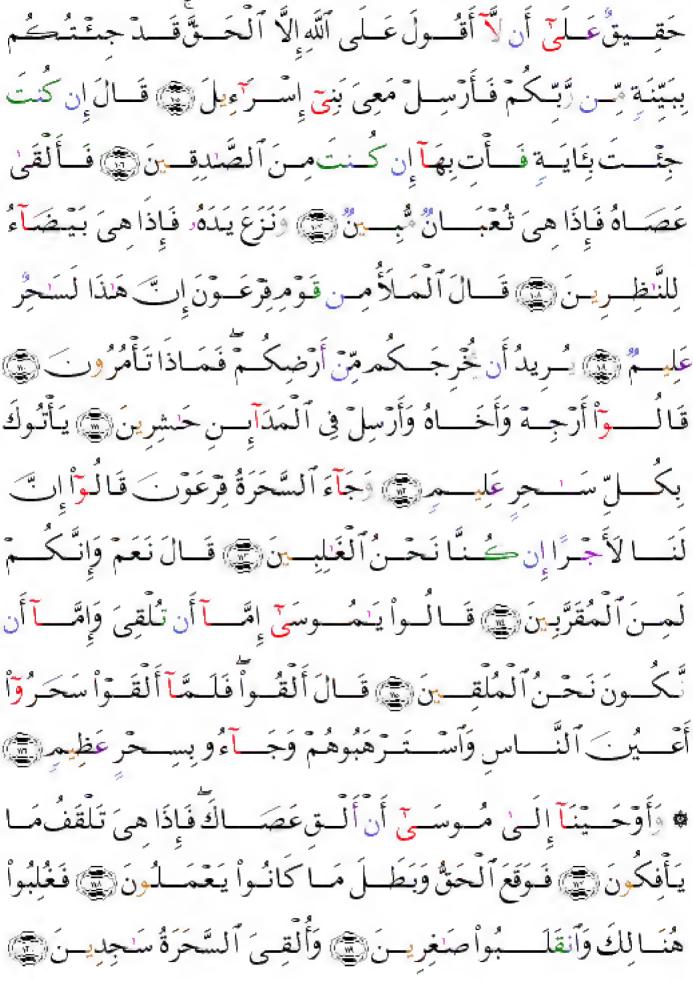

قَـالُوٓاْ ءَامَنَّا بِـرَبِّ ٱلْعَلَمِـينَ ﴿ رَبِّ مُـوسَىٰ وَهَارُ وِنَ ﴿ قَـالَ فِرْعَــوْنُ ءَامَنتُم بِـهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُنَّمْ إِنَّ هَنذَا لَمَحْرٌ مَّكَرَّتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَآ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ عَلَيْ لَأُقَطَّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفِ ثُمَّ لأَصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنقِمُ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِئَايَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتَنَا رَبَّنَآ أُفْرِعْ عَلَيْنَا صَبَرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ ٱلْمَالَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُـوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَــذَرَكَ وَءَا لِهَتَكَ قَـالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلْهِرُونَ ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقُوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُ وَأَ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِ نَ عِبَ ادِهِ ۗ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ لِي قَالُودِينَا مِن قَـبْلِ أَن تَـأْتِينَا وَمِن بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُسهَلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخَلِفَ كُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَسْظُرَ كَ يَفَ تُعْمَلُ وِنَ ﴿ وَلَـ قَـدَ أَخَـدْنَا عَالَ فِرْعَـوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَ إِنَّ لَعَلَّهُ مَّ يَـدَّكَ رُونَ ﴿

لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَ انَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّ فَادِعَ وَٱللَّمَ ءَايَنتِ مُّ فَصَّلَتِ فَٱسْـــتَـكُبْرُواْ وَكَانُـواْ قَوْمًا شُجْرِمِــينَ ﷺ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْــزُ قَالُواْ يَنْمُوسَــي آدْعُ لَنَــارَبَّــكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَبِن كَشَفْ تَعَتَّا ٱلرِّجْ زَلَنُؤْمِنَ نَكَ وَلَنُرْسِلُنَّ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ﷺ فَلَمَّاكَشَاكَشَفْ نَاعَنَهُمُ ٱلرِّجْزَإِلَى أَجَل هُ مِ بَالِغُ وهُ إِذَا هُ مَ يَنكُثُونَ ﴿ فَأَنتَقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُناهُمْ فِي ٱلْيَحِّرِبِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِاَيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِينَ عَيْ وَأَوْرَثْنَكَ اللَّهَ وَمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرِقً ٱلْأَرْض وَمَغَلْرِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكَنَا فِيهَا ۖ وَتَلَمَّتْ كَلِمَتُ رَبُّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَاءِيلَ بِمَاصَبَرُوا ۗ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْلَعُ فِرْعَلُونُ وَقَلُومُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ عَيْ

فَإِذَا جَآءَتَ هُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةً

يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن سَّعَهُ أَلاَّ إِنَّمَا طَلِّمِرُهُ مِ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ

أَحْـــثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُ ونَ ﴿ وَقَالُــواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِــنْ ءَايَــةٍ

وَجَــوَزْنَا بِبَـنِي إِسْـرَءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكَفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُ مَرَّقًا لُواْ يَامُوسَى آجْعَل لَّنَآ إِلَاهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَاوَمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَلَوُلًا ءِ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَلطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُ ونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَبْ غِيكُمْ إِلَٰ هَا وَهُــوَ فَظَّــلَكُمْ عَــلَـى ٱلْعَلَمِـــينَ ﴿ وَإِذْ أَجَيْنَــٰكُـم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُ ونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَدَابِيُقَتِّلُونَ أَبْنَآ ءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِي ذَالِكُم بَالْحَةُ مِّن رَّيِّ كُمْ عَظِيمٌ الله وَوَعَدَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمَّنَا هَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَــُرُونَ ٱخۡـلُـفِّنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَــبِيلَ ٱلمُفْــسِدِينَ ﴿ وَلَـمَّــا جَـآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّكُ فَ اللَّهِ وَكِ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَبِّي وَلَكِن آنظُرْ إِلَى ٱلْجَـبَلِ فَـإِن ٱسْـتَقُرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَسِنِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ وَلِلْجَــبَل جَعَـلهُ دَكًّا وَخَـرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحُنَاكُ تُبْسِتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿

قَــالَ يَـٰمُوسَى إِنِّــى ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُدْ مَا ءَاتَيْتُ كَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّلِكِ رِينَ ﴿ وَكُنَاللَّلِكِ رِينَ ﴿ وَكَتَبْنَا لَــهُ فِي ٱلْأَلْــوَاحِ مِــن كُلِّ شَــيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلّ شَىْءٍ فَخُدْهَا بِقُوَّة وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ۚ سَاُوْرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ مَا أَصْرِفُ عَنْ ءَايَاتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَـــــيْرِ ٱلْحَــقِّ وَإِن يَـــرَوْاْ كُـلَّ ءَايَــةِ لاَّ يُـؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَارَوْا سَبِيلَ ٱلرُّشْدِلَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَــبِيلَ ٱلۡــغَىّ يَتَّخِـــذُوهُ سَـبِيلًا ۚ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِاَيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنْفِلِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَنْهَا وَلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ أَهُ لَ يُحْدِزُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﷺ وَٱتَّخَذَ قَدَة مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلَلا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌّ أَلَمْ يَرَوّاْ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ فِيّ أَيْـــدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّــهُمْ قَـــدْ ضَلُّواْ قَالُــواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمَّنَا رَبُّنَا وَيَغْلَفِرَ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلْسِرِيونَ ﴿

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَنَّ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْس أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَ إِلَيْهِ قَالَ آبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلاَ تُشْمِتْ بِي ٱلْأَعْدَآءَ وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ آغْ فِيرْ لِي وَلِأَخِينِ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنِـتَأَرْحَـمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَكَندَ لِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ قَ وَٱلَّـٰذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلَمَّا سَكَتَعَن شُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْسُواحَ وَفِي نُسْحَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ عَلَى وَآخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَلْتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَ الَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُ مِنْ قَبْلُ وَإِيُّنِيَّ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَّآ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاعْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَفِرِينَ ﴿

\* وَآحَـــتُــبُ لَنَـــا فِي هَلذِهِ ٱلدُّنْيَــاحَسَـنَةً وَفِي ٱلْأَخِــرَةِ إِنَّـا هُدْ نَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءً وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَحَتُهُ هَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُـؤَتُونَ ٱلزَّكَ وَٱلَّذِينَ هُم بِأَايَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّتِيَ ٱلْأُمِّتِيَ ٱللَّمِّتِي اللَّمِدِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمَ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَمِحِلُ لَهُ مُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِ مَ ۚ فَا لَّذِينَ ءَامَنُ وَا بِهِ وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّــورَ ٱلَّـــذِيّ أُنــزلَ مَعَهُ أُوْلَــَمِكُهُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﷺ قُلَ يَا أَيُّ هَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّدِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَٰ وَالْأَرْضَ لا إلَهُ مُلْكَ السَّمَ اللَّهُ مُلُكَّ السَّهَ إلا هُو يُحْي ويُمِيتُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّتِيِّ ٱلْأُمِّتِيِّ ٱلْأُمِّتِيِّ ٱللَّهِ فَرَسُولِهِ إِللَّهِ بِٱللَّهِ وَكِلِمَا يِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَهِ تَادُونَ عَيَّ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ٢

وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱتْنَاتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَا ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَلْهُ قَدِوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنْبُحَ سَتْمِنْهُ ٱثَّنْتَاعَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاس اللَّهُ مَ وَظُلَّ لَّنَا عَلَيْهِ مُ ٱلْغَمَٰ مَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَكَ حُكُوا مِن طَيِّبَت مَا رَزَقْنَ حُكُم وَمَا ظَلَـمُونَـا وَلَـٰكِن حَـانُـوٓا أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ﴾ وَإِذ قِيلِلَ لَهُمُ أَسْكُنُ وا هَلِذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُ مِ وَقُولُ والحِطِّةُ وَآدْخُ لُواْ آلْبَابَ سُجَّدًا نَّغَ فِرْ لَكُمْ خَطِيۡ عَتِكُمُ مُ سَنَزِيدُ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴿ فَبَكَدُلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُ وا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَ أَرْسَلْنَ اعَلَيْهِمْ رِجْ زَاضِ نَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُ ونَ ﴿ وَمُنْالَمُهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِإِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِإِذَ تَالَّيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعَا وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لَا تَــأَتِيهِــمَّ حَـــذَ لِكَ نَبْلُــوهُم بِمَــاكَــانُـــواْ يَفْسُــقُونَ عَيْ

وَإِذْ قَالَـتْ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَــذَابَا شَدِيـــدَا قَــالُـواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّــكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ فَلَـمَّـا نَسُواْ مَا ذُكِّرُ واْ بِهِ ۚ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوِّءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَـذَابٍ بَئِـيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ رِهِ فَلَـمَّا عَتَوْا عَنِ مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ ا وَإِذْ تَا أَذَّ لَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَـوْمِ ٱلقِيَامَةِ مَـن يَسُومُ هُ مَ سُوءَ ٱلْعَسذَابُ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابُ وَإِنَّهُ لَغَفُ ورُّ رَّحِ يمُّ عَ وَقَطَّعَنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَ مَ آجِنَهُ مُ ٱلصَّلِحُ ونَ وَمِنْهُ مَ دُونَ ذَ لِلكَّوَبَلُوْنَاهُم بِٱلْحَسَنَات وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُ ونَ عَلَى فَخَلَفَ مِن أَبَعْدِهِمْ خَلَّفُ وَرِثُ وَا ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُ ونَ عَرَضَهَاذَا ٱلْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغَـْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ ٱلْكِتَابِ أَن لاَّ يَقُـولُـواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْحَـقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهٍ وَٱللَّارُ ٱلْأَخِرَةُ خَــيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّــقُونَ أَفَـلا تَعْقِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّالَوْةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿

وَإِذْ أَخَدَ رَبُّ كَمِنَ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بِلَىٰ شَهِدَنَآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلْذَا غَلْفِلِينَ ﴿ أَوْ تَقُولُوۤ إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَا وَأَنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنَ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﷺ وَكَنْ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرَجِعُونَ وَآتُكُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي عَاتَمِيْنَهُ عَايَتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلَـوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَكُ مُ بِهَا وَلَكِكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَكُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلِبِإِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَ فَأُوْتَتَرُكَهُ

\* وَإِذْ نَتَقَـنَـا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ طُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ

يَلْهَ ثُنَّ لِلكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَايَاتِنَا فَٱقْصَصِ ٱلْقَصَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ فَنَ اللَّهِ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُ واْ بِنَايَاتِنَا وَأَنفُ سَهُمْ كَانُ واْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُ وَٱلْمُهَ تَدِى وَمَن يُضَلِلْ فَأُولَ مَا يَكُمُ ٱلْخَلْسِرُ وَنَ ﴿ فَا فُلَ مَا يَكُمُ ٱلْخَلْسِرُ وَنَ ﴿ فَا فُلُ مَا الْخَلْسِرُ وَنَ ﴿ فَا فُلُ مَا الْخَلْسِرُ وَنَ ﴿ فَا فُلُ لَلْهِ اللَّهُ فَا وَلَكَ إِلَى هُمُ ٱلْخَلْسِرُ وَنَ ﴿ فَا فُلُ لَكَ إِلَى هُمُ ٱلْخَلْسِرُ وَنَ ﴿ فَا فُلُ لَكُ مِنْ اللَّهُ فَا وَلَكُ مِنْ اللَّهُ فَا وَلَكُ مِنْ اللَّهُ فَا وَلَكُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

وَلَـقَـدْ ذَرَأْنَـا لِجَهَنَّـمَ حَـثِيرًا سِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنـسُ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُ وِنَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لا يَسْمَعُونَ بِهَآ أُوْلَــَيِكَ كَالْاً نَـعَــمِبَـلَ هُمْ أَصَلُ ۚ أُوْلَـيْكِ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ ﴿ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَاتَعْهِهُ بِهَا ۚ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَلَهِ فِي سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُ وِنَ ﴿ وَمِمَّ نَ خَلَقْنَآ أُمَّةٌ يَهُ دُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا يَعْدِلُ وَاللَّهِ مِنَ كَذَّبُ وَأَ بِأَا يَتِنَا سَنَسْتَ دَرِجُهُم مِّ نَ حَيْثُ لا يَعْلَمُ وِنَ ﴿ وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَ كَيْدِي مَتِينُ ﴿ إِنَّ أَوَلَهُ يَتَفَكَّرُواۚ مَا بِصَاحِبِهِ مِ مِّن جِنَّهِ ۚ إِنْ هُ وَ إِلَّا نَسِدِيرٌ مُّ بِينَ رَبِّ إِنَّ اللَّهُ أَوَلَدْ يَسْفُ رُواْ فِي مَلَكُ وِتِ ٱلسَّمَاوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلِكَ قَاللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ مُ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ لِيؤُمِنُ وِنَ ﴿ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَالَّا هَادِيَ لَـهُ أَ وَيَذَرُهُمُ مَ فِي طُغْيَانِهِم يَعْمَهُ وِنَ رَفِي يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنِهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَاۤ إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَنُوَ بِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَهُ يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيًّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَنكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ عَلَيْ

قُلِ لِا آُمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لِآسْتَكَثْرَتُ مِنَ ٱلْخَصِيرِ وَمَا مَسَّنِي ٱلسُّوَّءُ إِنّ أَنَاْ إِلَّا نَدِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ٥٠ هُو ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن لَّفْسِ وَاحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا أَفَلَمَّا تَغَشَّلهَا حَمَلتَ حَمَّالًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ فَلَمَّآ أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَرَبَّهُمَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ عَلَيْ فَلَمَّا ءَاتَنهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَنهُمَا فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلُقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أُمْ أَنتُمْ صَلْمِتُ ونَ عَيْ إِنَّ ٱلَّهِ بِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُّ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُ مَرْصَلِيقِ إِن ﴿ إِنَّ اللَّهُمْ أَرْجُ لِ يُمْشُونَ بِهَ } أَمْر لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا مَا أُمَّ لَهُ مَ أَعْدَانُ يُبْصِرُونَ بِهَا أُمَّ لَهُمْ ءَاذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلُ آدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَالَا تُنظِرُ ونِ عَيْ

إِنَّ وَلِيِّيَ آللَّهُ ٱلَّذِي نَـرَّلَ ٱلْكِتَابَ وَهُـوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَٱلَّـذِيـنَ تَدْعُـونَ مِن دُونِـهِ لا يَسْـتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أَنفُسَ هُمْ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلَّهُدَى لَا يَسْمَعُواْ وَتَرَاهُمُ مَ يَنظُ رُونَ إِلَيْكَ وَهُمَ لَا يُبْصِرُونَ عَيَ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكُ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَسِزْغُ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَسِلِيمُ ﴿ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلِّيفٌ رِّنَ ٱلشَّيْطُ نِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُلِم مُّبْصِرُ ونَ ﴿ وَإِخْوَانُكُ مُ يَمُدُّونَ هُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّر لَا يُقْصِرُونَ ﴿ وَإِذَا لَهُ تَأْتِهِم بِايَةٍ قَالُواْ لَوَلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَ أَتَّبِعُ مَا يُوْحَى إِلَى مِن رَّبِّي هَلذَا بَصَامِ إِبرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُ لَدُى وَرَحْ مَ لَهُ لِقَ وَمِ يُؤْمِنُ وِنَ ﴿ وَإِذَا قُ رِئَ ٱلقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَـهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَـمُونَ ﴿ وَأَذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوّ وَٱلْاَصَالِ وَلَا تَكُن سِّنَ ٱلْغَنْمِ لِسِنَ الْغَنْمِ لِسِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّهُ دِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكَ بِرُونَ عَنْ عِبَ ادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُۥ وَلَهُۥ يَسْجُدُونَ ۗ ﴿

٩

## بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

يَسْتَكُونَكَ عَن ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولُ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُ وَا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُ وَأَطِيعُ وَٱللَّهَ وَرَسُ ولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِ إِنَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّـٰذِينَ إِذًا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُ مَ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَناً وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكُّ لُونَ ﴿ آلَّ ذِينَ يُقِيمُ ونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُ ونَ ﴿ أُوْلَلَمِ اكُهُ مُ ٱلْمُ وَمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِ مِدْ وَمَغْ فِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيثُ اللَّهِ كَمَا أَخْ رَجَكَ رَبُّكُ مِنُ يَسْتِكِ بِٱلْحَسِقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ﴿ يُجَدِلُ ونَكَ فِي ٱلْحَـقِّ بَعْدَ مَـا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ مَ يَنظُ رُونَ إِنَّ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَتَ يَنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَــوَدُّونَ أَنَّغَــيْرَ ذَات ٱلشَّـوْحَــةِ تَكُـونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْلِطِلَ ٱلْبَسِطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ إِلَّهِ لِيُحِقَّ ٱلْمُجْرِمُونَ



فَلَمْ تَقْتُلُ وهُ مَ وَلَكِ رِبَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـــٰكِوبَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُــبَلِى ٱلْمُــؤَمِنِـينَ مِنْهُ بَـــالاَءً حَسَنًا إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ فَأَلَّ مَا وَأَنَّ ٱللَّهُ مُ وَهِنُ كَيْدِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ إِن تَسْتَفْتِحُ وَا فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَـتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَدِيَّرُ لَّكُمَّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُ كُمْ شَيْئًا وَلَـوْ كَثُـرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِيسِ ۚ ءَامَنُوا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوَا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ شَــرَّ ٱلــدُّ وَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّـمُّ ٱلَّبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِـلُـونَ ﴿ وَلَوْعَـلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَــوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّــواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ آسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَآعَلَ مُ وَأَنَّهُ وَأَنَّ اللَّهَ يَحُرُ ولُ بَدِينَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ لْحَشَرُ ونَ ﴿ وَٱتَّقُدِ وَالَّقُدِ وَا فِنْ لَنَّهُ لاَّ تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِسْكُمْ خَسِلَةٌ وَآعَلُ مُ وَآعَلُ مُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

وَٱذَّكُ رُوٓاْ إِذَّ أَنتُ مَ قَلِيلٌ مُسْتَضَعَ فُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَحَافُونَ أَن يَتَخَطَّ فَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَا وَسَكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّ نَ ٱلطَّيِّبَ العَلَّ حُمَّ تَشْ كُرُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُونُ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَاعْلَمُ وَا أَنَّمَ ۚ آَمَ وَ لَكُ مَ وَأَوْلَلَاكُمْ فِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْدرُ عَظِيدمٌ ﴿ يَأَيُّهُ إِلَّا يُتَّعَوا اللَّذِيدِ فَ عَامَنُوٓا إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَلَ لَكُمَ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمَّةٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَٱلَّذِينَ كَفَـرُواْ لِيُثْرَبِــتُوكَ أَوْ يَقْتُلُــوكَ أَوْ يُخْرِجُــوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَلِيرُ ٱلْمَلْكِ رِينَ ﴿ وَإِذَا تُتَلَّىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَلْتُكَ قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَندَّأَ إِنْ هَلدَّآ إِلَّا أَسَلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّرِإِن كَالَ هَندَا هُ وَ ٱلْحَ قَ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ أُوِ آئَةِنَا بِعَدَابٍ أَلِيهِ مِنْ ﴿ وَمَا حَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنِـتَ فِيهِـمَ ۚ وَمَـاكَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْلَفِرُونَ ﴿

وَمَا لَهُ مِ أَلًّا يُعَدِّبَ هُمُ آللَهُ وَهُمْ يَصُدُّ ونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَـرَامِ وَمَـاحَـالُـوٓا أَوْلِـيَـآءَهُ ۚ إِنَّ أَوْلِـيَآؤُهُ ۚ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَكِ نَّ أَحَ شَرَهُ مَ لَا يَعْلَمُ وِنَ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُ وا ٱلْعَذَابَ بِمَا كَنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّـٰذِيــنَ كَـــفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ لِيَصُدُ وَاعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَينفِقُونَ هَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مَ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلِلُهُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اللَّهُ عَلَيْهِ يُحْشَرُ ون ﴿ لِيَمِ يَزُ ٱللَّهُ ٱلْخَصِيثَ مِ نَ ٱلطَّيِّبِ وَجَعَلَ ٱلْخَـــبِيثَ بَعْــضَـهُ عَلَىٰ بَعْــضِ فَــيَرْكُ مَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّا مَ أُوْلَا بِكُهُ مُ ٱلْخَلْسِ رُونَ ﴿ قُلْ لِلَّاذِينَ كَ فَرُوٓا إِن يَنتَ هُ وا يُغَلَظُ رَ لَهُ ممَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُ وا فَـقَـدْ مَـضَـتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَاتِلُوهُ مَ حَـتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَكُنَّهُ وَيَكُونَ آلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِن آنتَهَ وَاْ فَإِنَّ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُ ونَ بَصِيرٌ ١ ﴿ وَإِن تَوَلَّوْا فَآعَلَمُ وَنَعْمَ ٱلنَّهِ مَوْلَ لِلهُ مَوْلَ لِلهُ مَا لَيْصِيرُ ١٠٠٠

\* وَٱعۡلَمُ وَا أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِن شَيۡءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِدِي ٱلْقُرْبَى فَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاحِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُ مَ ءَامَنتُ م بِ اللَّهِ وَمَ آ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١ أَنتُم بِالْعُدْ وَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدْ وَةِ ٱلْقُصْوَكِ وَٱلرَّحَبُ أَسْفَ لَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَتُ مَ لَا خَتَلَفْتُ مَ فِي ٱلْمِيعَلِدِ وَلَكِن لِّيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرُاكِ انَ مَفْعُ ولاً لِّيَهَ لِكُمَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَتَّى عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَىٰكُهُمْ حَيِّيرًا لَّغَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَـٰكِ نَّ ٱللَّهَ سَـلَّـمُ إِنَّـهُ عَلِيهِ مُا بِـذَاتِ ٱلصُّـدُورِ ﴿ وَإِذَ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِيّ أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِى آللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۚ وَإِلَّى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُ ورُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمْ وَفِكَةً فَٱتْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَكِثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَلْدَهَبَرِيحُكُمْ وَآصْ بِرُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَا لَّهِ دِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِم بَطُرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُ مَ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّى جَارُ لَّكُم ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ ءُ مِنكُمْ إِنِّي أَرَعَكُ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّحَ أَخَافُ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَعُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ غَرَّهُ مَ لَوَلَاءِ دِينُهُمَّ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠٠٠ وَلَـوْ تَـرَكِ إِذْ يَـتَـوَقَّـى ٱلَّـذِينَ كَفَـرُواْ ٱلْمَلَيْمِكَـةُ يَضْربُـونَ وُجُـوهَ هُـمَ وَأَدْبَـٰرَهُـمَ وَذُوقُـواْ عَــذَابَ ٱلْحَرِيــقِ ﴿ لِكَ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّىْمِ لِّلْعَبِيدِ ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُواْ بِّايَـٰتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُ وبِهِ مْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿



وإن يُرِيدُوّا أَن يَخْدَعُ وكَ فَإِتَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُ وَ ٱلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّـفَبَيْنَ قُلُوبِهِمَّ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مَ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّكَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّـهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَكِّرِضٍ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِمَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَلِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَـيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُم مِّاٰئَـةٌ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُ مَ قَلُومٌ لاَّ يَفْقَهُ ونَ ﴿ ٱلْكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَتَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّأْفَةً صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ وَإِن يَكُن رِّنكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفَيْيَن بِإِذَّن ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَكُونَ لَـهُ أَسْرَكَ حَتَّىٰ يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُريدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَ ٓ أَخَدْتُمْ عَنْدَابُ عَظِيمٌ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمَتُمْ حَلَىٰلًا طَيِّبَاۚ وَآتَ قُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠

يَــَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيتدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُـؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ وَإِن يُريدُ وا خِيَانَتَكَ فَ عَلَدَ خَانُوا ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ قُواللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْ وَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَا وَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَئِمِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَآءُ بَعْضَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمرِمِّن وَلَليَتِهم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُ وكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَآءُ بَعْضَ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَـــادُ حَبِيرٌ ﴿ وَٱلَّـٰذِيـنَ ءَامَنُــواْ وَهَـاجَـرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَا وَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَئِكُهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَـقًّا لَّهُم مُّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيهٌ ١٠ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنُ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَتِ إِلَّ مِنكُمْ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَـٰبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهِ

بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٢ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَآعَلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْدِرَى ٱلْكُنْفِرِينَ ﴿ وَأَذَنَّ رِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلنَّاسِ يَـوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكَـ بَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ أُ يِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبَتُمْ فَهُ وَخَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُ وَا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّر ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينِ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظُهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُتَدِيهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَ آفْـتُكُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَآفَ عُدُواْ لَهُمْ حُلَّ مَرْصَدِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتَ وُا ٱلرَّكَ وَهَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُ مَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَىٰمَ ٱللَّهِ ثُـمَّا أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُۥ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ ﴿

كَيْفَي كُونُ لِلْمُ شُرِكِ بِنَ عَهْدٌ عِندَ ٱللهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَ دَتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَيُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّه عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ وَلا ذِمَّةَ يُرْضُونَكُم بِأَفُّوهِ مِ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكَثَرُهُمْ فَسْسِقُونَ ﴿ الشَّتَرَوْا بِنَايَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ إِنَّا لَهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ اللَّهِ يَرْقُبُونَ فِي مُوْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ وَأُوْلَنْهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَنُهُ صِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُ ونَ ﴿ وَإِن تَكَثُوا أَيْهَا نَهُم مِن بَعْدِعَ هَدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ الله تُقَامِلُونَ قَوْمًا تَحَدُّوٓا أَيْمَانَهُمْ وَهُمُّواْ بِإِخْــرَاجِ ٱلــرَّسُــولِ وَهُـــم بــَــدَءُوكُـــمَ أَوَّلَ مَـــرَّةٍ أَتَخَشَوْنَهُ مَ أَفَاللَّهُ أَحَـ قُأَن تَخَشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٢

غَيْظُ قُلُ وبِهِمْ وَيَتُوبُ آللَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُ مَ أَن تُتَرَكُ وا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلَهَ دُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةٌ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ أُوْلَــُهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَــلُهُ مِرْ وَفِــى آلنَّارِ هُـمْ خَلِدُ ونَ ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ وَالْكِوْ وَٱلْكِوْ وَٱلْكِوْرِ ٱلْأَخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَـمْ يَخْسَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَئِمِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١٠٠٠ أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِٱلْأَخِرِ وَجَلِهَ دَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُن عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّلْلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلْهَادُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُوْلَئِلِكَ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ﴿

قَلْتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُ مُ آللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ

عَلَيْهِ مِدْ وَيُسْسَفِ صُدُورَ قَــوْمِ شُؤْمِنِينَ ﴿ وَيُدَهِبُ

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُ مِبِرَحْمَةٍ شِنْهُ وَرِضْوَنٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ شَّقِيمٌ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَ ۖ أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَ أَجَـرُ عَظِيمٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أُولِيكَآءَ إِن ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَـتَـوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَتِمِكُهُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﷺ قُـل إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَقَرْسِرَتُكُمْ وَأَمْ وَالْ ٱقْتَرَفْ تُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَ آَحَبُ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ وَتَرَبُّ صُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي آللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَـوْمَ ٱللَّهُ فِي مِهَا لَـقَـدْ نَـصَرَكُـمُ ٱللَّهُ فِي مَـوَاطِـنَ حَيْرِةُ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْ حُمْ شَيْئًا وَضَاقَتَ عَلَيْ حُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِ ہِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوَّهَا وَعَــذَّبَ ٱلَّــٰذِيـرِ نَ كَــفُـرُوأْ وَذَ لِـكَ جَــزَّآءُ ٱلْكَــٰفِريـنَ ﴿

ثُـكَّ يَتُوبُ آللَّهُ مِن بَعْدِ ذَ لِكَ عَلَىٰ مَن يَشَـآءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ يَا أَيُنُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلَذَا وَإِنْ خِهْتُ مَعَيْلَةً فَسَوْفَي عُنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَل لَا يُسُوِّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْمَيْوَمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ آللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَلِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّمِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابُحَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُ ودُعُ زَيْ رُ آبْ نُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْسِ ٱللَّهِ ذَ لِكَ قَوْلُهُ مِ إِأَفْ وَهِ هِمَّ يُنضَه عُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُ مُ ٱللَّهُ أَنَّكَىٰ يُــؤْفَكُ ونَ ﴿ ٱتَّـخَــذُوٓاْ أَحۡـبَـارَهُـــۃ وَرُهْ بَنِهُ مَ أَرْبَابًا مِن دُونِ آللهِ وَآلْمَسِيحَ آبَن مَرْيَسِمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُوٓاْ إِلاَّ لِيَعْبُدُوٓاْ إِلَىٰ هَا وَحِداً لا إِلَى هُ وَسُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾





فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَ لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ لَـوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَّ تَبَعُوكَ وَلَكِن بَعُدَت عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَـو ٱسۡتَطَعۡنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّهُمْ لَكَلِدِبُونَ ٢ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مَ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعَلَمُ ٱلْكَلْدِينَ ١٠٠ لَا يَسْتَكْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَـوْمِٱلْآخِرِ أَن يُجَـهِدُواْ بِأَمْـوَ لِهِمْ وَأَنفُسهم أُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِلَّهُ مُ قِينَ ١ إِنَّمَا يَسْتَقْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتَ قُلُوبُهُ مَّ فَهُ مَّ فِي رَيْبِ هِ مِدْيَتَ رَدُّدُونَ ﴿ وَلَـ وَأَرَادُواْ ٱلَّحُ رُوجَ لِأَعَدُّواْ لَـهُ عُـدَّةَ وَلَـكِنكِنكِرِهَ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ مَا لَهُمْ مَ فَتَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴾ لَـ وَخَرَجُواْ فِيكَم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلاَ وَضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبَغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّلِمِينَ عَيْ

آنب فِرُواْ خِفَافًا وَثِهَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكَمْ

لَقَدِ آبِـتَغَوُّا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَحَتَّىٰ جَــآءَ ٱلْحَــقُ وَظَــهَــرَ أَمْــرُ ٱللَّهِ وَهُــمْ حَــرِهُــونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَـقُـولُ آئَـذَن لِّـى وَلَا تَفْتِنِّيُّ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّ مَلَمُحِيطَةً إِلَّكَ فِرِينَ الله إِن تُصِبُّ كَ حَسَنَةٌ تَسسُؤَهُمْ وَإِن تُصِبُّ كَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلُّواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ ﴾ قُل لَّن يُصِيبَنَ ۚ إِلَّا مَا حَتَبَ ٱللَّهُ لَنَاهُ وَمَـوْلَـنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله الله عَلَ تَرَبُّ صُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنَ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُ مُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنَ عَندِهِ ۗ أَوْ بِأَيْدِينَا ۚ فَتَرَبُّ صُوّاْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿ قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمَّ قَــوْمًا فَلسِقِينَ ﴿ وَمَـا مَنعَهُ مِرَأَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُ مَحَ فَ رُواْ بِ اللَّهِ وَبِرَسُولِ مِ وَلا يَ أَتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ حُسَالًىٰ وَلَا يُسْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُسْرِهُ ونَ عَلَى

فَلَا تُعَجِبَكَ أَمْ وَلُهُ مَ وَلآ أَوْلَادُهُمْ مَ إِنَّمَا يُرِيدُ آللَهُ لِيُعَدَّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَتَرْهَ قَأَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَغِرُونَ ٢ وَيَحَلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَـــقَمُّ يَــَفْـرَقُــونَ ﷺ لَـــقِيجِــدُونَ مَـلَـجَــًا أَوْمَغَــرَاتٍ أَوْ مُلتَّخَلَا لَّـوَلَّـوْا إِلَـيْـهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَتِ فَإِنَّ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُ ونَ ﴿ وَلَـ وَأَنَّهُ مِرْرَضُ وَا مَا ءَاتَلِهُ مُراللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ سَيُوْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُ وِنَ ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَلِكِينِ وَٱلْعَلِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهِ ٱلَّـٰذِيـنِ َ يُــؤِّذُونَ ٱلـنَّـبِـتَّى وَيَـقُولُـونَ هُـوَ أُذُنُّ قُـلَ أُذُنُ خَـيْرٍ أُكُمْ يُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُوْمِنُ لِلْمُوْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّهُ وَمِنِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُوذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿



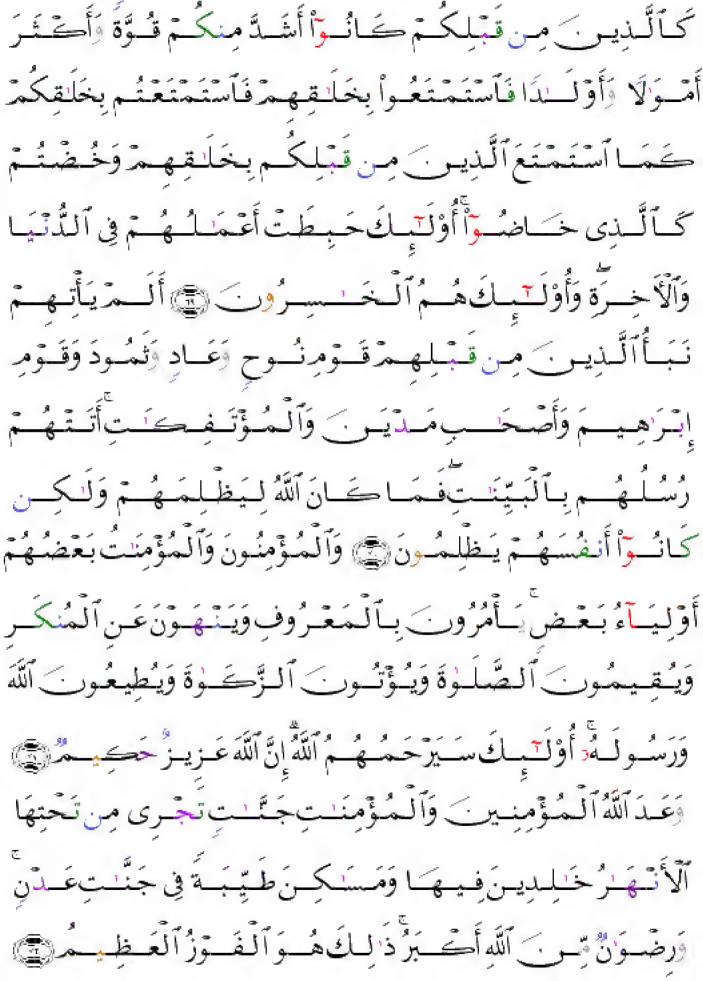



وَٱللَّهُ لَا يَهِدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُ وَا أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُجَهَنَّـمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّـوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً ٰ بِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَالسَّنَئْذَنُوكَ لِلَّحُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُم رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةِ فَٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ ثِنْهُم مَّاتَأَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَلْسِقُونَ رِي وَلَا تُعَجِبَكَ أَمْوَلُهُمْ وَأَوْلَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَدِّبَهُم بِهَا فِي ٱللُّانْيَا وَتَزْهَ قَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ حَلَى فِي وَإِذَا أَنزِلَتْ سُورَةُ أَنْ ءَامِئُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَغَذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن سَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴿

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً

فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ حَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ -

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمَ لَا يَغْقَهُونَ ﷺ لَكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَهِكُدُواْ بِأَمْ وَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ وَأُولَلْمِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَئِهِكَهُمُ ٱلْمُفْتِلِحُونَ ﴿ أَعَلَا ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّنْتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَجَآءَ ٱلْمُعَدِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَمُنْواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مَسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ حَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيتُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَ آءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُ مَ قُلَّتَ لآ أَجِدُ مَــآأَحْمِلُكُــمْ عَلَيْــهِ تَـوَلَّـواْ قَأَعْيُنُهُمْ تَـفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْع حَــزَنًا أَلَّا يَجِـدُواْ مَا يُـنفِقُ ونَ ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَـلَى ٱلَّذِينِ يَـسْتَـتْـذِنُـونَـكَ وَهُـمْ أَغْنِيـَـآءٌ رَضُـواْ بِأَن يَكُونُـواْ مَعَ ٱلَّحَوَالِفِوَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢

تُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لِهَ لِهُ لِيَنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِ ٱللَّهِ لَـكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُ مَ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَ إِنَّهُ مَ رِجْسٌ وَمَأْوَلِهُ مَ جَهَنَّ مُ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَـرْضَـوْاْعَنْهُمْ فَإِتَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَـدُ كُـفْ مِرًّا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلًّا يَعْلَمُ وَأَ حُدُودَ مَا أَنزَلَ آللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَآلَكُهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْـرَابِمَن يَـتَّـحِـذُ مَا يُـنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلْدَوَآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْـرَابِمَـن يُـؤَمِـنُ بِـٱللَّهِ وَٱلْـيَــوَمِٱلْاَحِــرِ وَيَـتَّحِـدُ مَا يُنفِقُ قُرُبَكِ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَ تِ ٱلرَّسُولِ ۚ أَلآ إِنَّهَا قُرْبَةً ٱلهُمْ سَيُدْخِلُهُ مُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِ مِنْ إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

يَعْتَ دِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُ مَ إِلَيْهِمْ قُلُ لاَّ تَعْتَدِرُواْ لَن

وَٱلسَّبِقُ ونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَلِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَ ۖ أَبَدَا ذَ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمِشَنْ حَوْلَكُ مِرِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِلَا تَعَلَّمُهُمَّ أَ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ مَ سَنُعَدِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُسرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمِ ﴿ وَءَاخَرُ وِنَ ٱعْتَرَفُ واْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَالًا صَالِحًا وَءَاخَرَ سَيِّغًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِ مَ إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ عَلَيْهِ خُندْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَدَقَهُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَّ لَّهُمَّ وَٱلْكَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ وَٱ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَةَ بَلُ ٱلتَّوْبَهَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَتَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكَمَّ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَالَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَدِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ

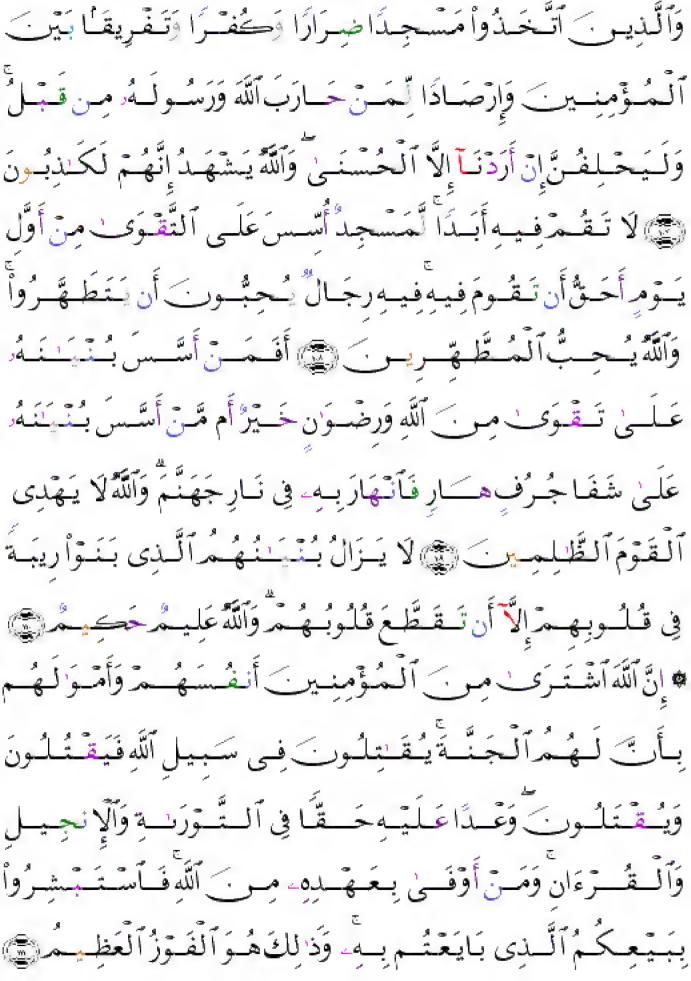

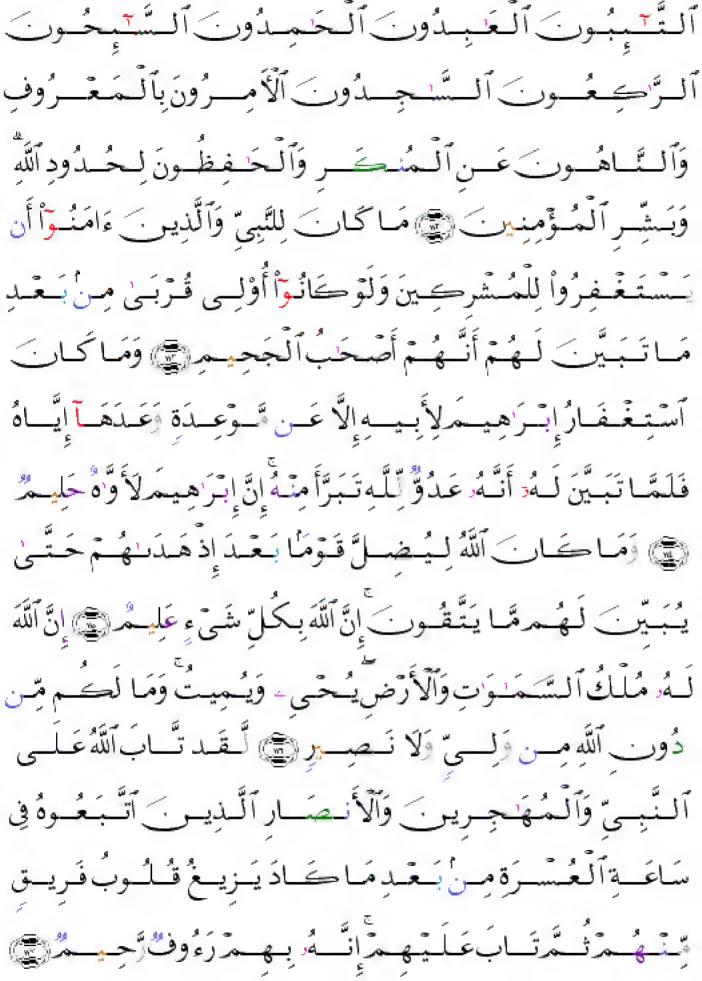

وَعَلَى ٱلثَّلَـٰتَـةِ ٱلَّذِيرِ ﴿ خُلِّفُواْ حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتَ وَضَاقَتَ عَلَيْهِ مِ أَنفُسُهُ مِ وَظَنُّ وَا أَن لا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَعَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُ م مِّنَ ٱلْأَعْرَابِأَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلاَ يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن تَفْسِهِ - ذَ لِكَ بِأَنَّهُ مَلا يُصيبُهُ مَ ظَمَأٌ وَلا نَصَبُّ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلا يَطُءُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ تَّيْلًا إِلَّا كُتِبَلُهُم بِهِ عَمَلٌ صَلِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُنضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَهُ صَغِيرَةً وَلَا حَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيهُ مُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُواْ كَآفَّةً فَلُولًا نَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِّيتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُسْذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ٢



بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ الْسرْتِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنَّ لَهُ مَ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِ مَ قَالَ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّ هَادَا لَسَنحِرٌ شَبِينٌ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَ تِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ آسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشَ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَا مِن شَفِيع إِلَّا مِنْ بَعْدٍ إِذْ نِهِ - ذَ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَ لَا تَذَكَّرُونَ ١٠٤ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ ٱللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَوُاْ ٱلْخَلَقَ ثُمَّرِيُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ رِّتَّ خَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَحَفُرُونَ ﴾ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَاءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَ لِكَ إِلَّا بِٱلْحَقَّ يُنْفَصِّلُ ٱلْأَيَـٰت لِقَوْمِ يَعْلَمُ وِنَ ﴿ إِنَّ فِي آخْتِلُ فِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَلُونِ وَٱلْأَرْضِ لَأَ يَلْتِ لِّلَّهَ وَمِ يَتَّ قُونِ اللَّهُ فِي ٱللَّهُ فِي

بِهَا وَٱلَّذِينَ هُـمْ عَنْ ءَايَنتِنَا غَنفِكُ وِنَ ﴿ أُولَتِهِكَ مَأُولِهُ مُ ٱلنَّارُ بِمَاكَانُواْ يَكَسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَ تِ يَهْدِيهِ مَرْرَبُّهُ مِ بِإِيمَنِهِمَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَعَوْلِهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكُ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَـٰ أَ وَءَاخِرُ دَعْوَلِهُمْ أَن ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَـ وَيُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسۡتِعۡجَالَهُم بِٱلۡحَیۡرِ لَقُضِیَ إِلَیۡهِمۡ أَجَلُهُمۡ ۖ فَنَذَرُ ٱلَّذِینَ لَا يَـرْجُـونَ لِـقَآءَنَـا فِي طُغْيَـٰنِهِمْ يَـعْمَهُـونَ ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ حَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُ ۚ كَذَ لِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنْت وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُوأْكَذَ لِكَ نَجْزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ثُمَّ جَعَلَّنَاكُمْ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفُتَعْمَلُونَ ٢

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقُآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱللَّذِيْبَا وَٱطْمَأَنُّواْ

ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلآ أَدْرَكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ فَهُ فَمَنْ أَظَّلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَلِياً أَوْ كَلِذَّبَ بِنَا يَلْتِهِ إِنَّاهُ لَا يُنْفَلِحُ ٱلْمُجْرِمُ ونَ ﴿ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَوُلا ءِ شُفَعَلَوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُللَ أَتُنَبِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلاَّ أُمَّـةً وَحِـدَةً فَاحَتَكَفُ واْ وَلَـوَلاَ حَـلِمَـةً سَبَقَتَمِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُ مَ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِغُونَ الله وَيَقُولُونَ لَوْلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَـةٌ رِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُ وَاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ مَ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ

لِقَآءَنَا آفَتِ بِقُرْءَانِ غَلَيْرِ هَلذَآأُوْ بَدِّلْـ أَقْلُ مَا يَكُونُ لِيَ

أَنْ أُبَدِّلُهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيٓ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ إِلَى ٓ إِنِّي

أَخَافُ إِنْ عَصَيَتُ رَبِّي عَذَابَ يَـوْمِ عَظِيمِ ﴿ قَالَ لَـُوشَاءَ

وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِضَرَّآءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُم مَّ كُرُّ فِي ءَايَـاتِنَا قُللِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَـا تَـمْكُرُونَ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرَ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَاءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَـهُ ٱلدِّينَ لَئِنَ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَلدِهِ - لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ فَلَمَّ أَنجَلَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَّتَاعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَـٰمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتَ وَظُرَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَآ أَمۡرُنَا لَيۡلًا أَوۡ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمۡ تَغۡنَ بِٱلْأَمْسِ كَنْ لِكُ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَٱللَّهُ يَدْعُوْا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطِ شُسْتَقِيمِ



\* لِلَّذِينَ أَحْسَنُ واْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةً ۚ وَلا يَرْهَ قُ وُجُوهَ ﴾ مَّ قَتَرٌ

قُلُ هَلْ مِن شُرَكَ آبِكُم مَّن بَبْدَؤُاْ ٱلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلُ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْحَلْقَاثُمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿ قَالَاهُلْ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَـٰقُ قُـل ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَـٰقُ أَفَمَن بَهْدِي إِلَى ٱلْحَـٰقُ أَحَٰ بُتَّبَعَ أَمَّن لَا يَهِدِّى إِلَّا أَن بُهْدَى فَعَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَحْتُ رُهُمْ إِلَّا ظَنَّا أَنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ مِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن بُفْتَرَ كَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِن تَصْدِيـ قَ ٱلَّـٰذِى بَـِيْنَ يَدَيْـهِ وَتَـفْصِيـلَ ٱلْكِـتَـٰبِ لَا رَيْـبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا أَمْ يَلَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةِ يِّشْلِهِ وَآدْعُ وْ مَنِ آسْتَطَعْتُ مِيِّ نَدُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ 🚉 بَلْ كَنْ بُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَا لِكَ كَذَّالِكَ كَذَّاب ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَالنَّظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَهُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن أَوْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُوْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُ فَسِدِينَ ﴿ وَإِن كَنْ اللَّهِ وَإِن كَنْ اللَّهِ وَكَفَ قُل لِّل يَعْمَلِى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُ مِبَرِيَّتُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيَّ ءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن بَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَأَفَ أَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿

لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظَلِمُ ٱلنَّاسَ شَيَّا وَلَا حَلَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةُ مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُ مَ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَالكَلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُ مَ قُضِي بَيْنَهُ مِبِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلِهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ﴿ قُلُ لا لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُ مِ فَالَا يَسْتَنْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ قُـلْ أَرَءَيْـتُـمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَـذَابُـهُ بِيَئتًا أَوْ نَهَارًا شَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْـهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِ ۚ ءَٱلْكَنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ ـ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ثَي أُمَّ قِيلَ لِلَّهْ ِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ تَجْدِزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَحْسِبُونَ ﴿ فَيَسْتَنَا بِئُونَاكَ أَحَـقُّ هُـوَ قُـل إِي وَرَبِّتِ إِنَّـهُ لَحَـقُّ وَمَـآ أَنتُـم بِمُعْجِزِينِ ﴿

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْىَ وَلَـوْكَانُواْ

وَلَوْأَنَّ لِكُلَّ نَفْس ظَلَمَتْمَا فِي ٱلْأَرْضِ لاَ فَتَدَتْ بِـهِ وَأَسَرُّواْ ٱلتَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُ مِبِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُنظَلَمُ ونَ ﴿ أَلاَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰ وَالْأَرْضُ أَلاَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰ وَالْأَرْضُ أَلاَّ إِنَّ وَعَمَدَ ٱللَّهِ حَتُّ وَلَاكِنَّ أَحَمَّ شَرَهُمْ لَا يَعَلَّمُونَ ﴿ هُوَ يُحْمِ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَ لِكَ فَلَيْفُرَحُواْ هُوَخَيْرٌ مِّمَّا لِكَ فَلَيْفُرَحُواْ هُوَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُ ونَ ﷺ قُـل أَرَءَيـــتُـممَّـــآ أَنــزَلَ ٱللَّهُ لَــكُـم مِّرن رِّزْقِ فَجَعَلْتُ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَآلَكُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْعَلَى ٱللَّهِ تَغْتَرُونَ ﴾ وَمَاظُنُّ ٱلَّذِينِ يَغْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهَ اللَّهِ ٱللَّهَ اللَّهَ يَـوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَـذُو فَضَل عَلَى ٱلنَّاس وَلَكِنَّ أَكَّرُهُمْ لا يَـشَّكُرُ ونَ إِنَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتَلُواْ مِنْهُ مِن قُـرْءَانِ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعَزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَلآ أَصْغَرَ مِن ذَ لِكَ وَلآ أَحَابَرَ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينٍ ﴿



\* وَآثُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَلْقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَدْكِيرِي بِئَايَلتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَ آءَكُمْ ثُمَّلًا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةَ ثُمَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَىَّ وَلَا تُسْظِرُون ﴿ إِنَّ فَإِن تَوَلَّيْتُ مَ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنَ أَجْرَ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَحُونَ مِرْنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُ مَ خَلَبٍ فَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِئَايَاتِنَا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ عِن قَبْلُ كَذَا لِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ثُلَّهُ بُعَثْنَا مِنَ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَـوْنَ وَمَالَإِيْهِ عِلَايَاتِنَا فَٱسْتَكَبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا شُجْرِمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓاْ إِنَّ هَلذَا لَسِحْرٌ شُبِينٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقّ لَمَّاجَآءَكُمْ أَسِحْرُ هَاذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنِحِرُونَ ﴿ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿

وَقَالَ فِرْعَوْنُ آئَتُونِي بِكُلِّ سَحِر عَلِيمِ إِنَّ فَلَمَّا جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُ مِمُّوسَى أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلَّقُونَ ﴿ فَلَمَّآ أَلَّقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُ مبِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلُو كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﷺ فَمَا عَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَـوْفِ مِّن فِرْعَـوْنَ وَمَالَإِيْهِـمَ أَن يَـفْتِنَهُـمَ ۚ وَإِنَّ فِرْعَـوْنَ لَعَـالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّـهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَلْقَوْمِ إِن كَنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ﴿ فَعَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكُّلْنَا رَبُّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠٠ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَـوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿ وَأَوْحَيْنَ ۚ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَآجَعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُ وَأَلْصَلَوْةً وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَـيْتَ فِرْعَـوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَـةً وَأَمْـوَلًا فِي ٱلْحَيَـوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَ لِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَٱلْأَلِمَ ﴿

قَـالَ قَـدَ أَجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّـٰذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ﴿ ﴿ وَجَلُـوَزَّنَا بِبَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُ مَ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْوًا حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَ هُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنَتْ بِهِ بَنُوٓاْ إِسْرَعِيلَ وَأَنَاْ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ عَالَاتُ مَ ٱلْكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَّفَكَ ءَايَـةٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَغَافِلُونَ ٢ وَلَـقَـد آبَوَّأَنَا بَنِح إِسْرَءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُ مِمِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ فَمَا ٱخۡتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيِّنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ إِنَّ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْئِل ٱلَّذِينَ يَـقْرَءُونَ ٱلْحِتَابَمِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَـآءَكَ ٱلْحَـقُّ مِن رَّبِّكَ فَـلَا تَكُونَى مَنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِئَايَاتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلَّحَاسِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُـوْمِنُونَ وَلَـوْجَآءَتْهُمْ حُـلُ ءَايَـةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ ﴿

إِلَىٰ حِينِ ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًاۚ أَفَأَنتَ تُكَرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْس أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلِ النَّاطِرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَٰـوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيَئِ وَٱلنَّدُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُوْمِنُونَ ٢ فَهَلْ يَسْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِ مَّ قُلُ فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ٢٠٠٠ ثُمَّرُنُنَجِي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَنَا لِكَحَقًّا عَلَيْنَا نُنج ٱلْمُؤْمِنِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّىٰكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِـمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِنَّاكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿

فَلَوْلًا كَانَتَ قَرْيَةً ءَامَنَتَ فَنَفَعَهَ آ إِيمَانُهَ ۚ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّ آ

ءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّهُنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِنُ رِفَ لَا كَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ وَأَوْلِن يُسرِدْكَ بِخَسيْرِ فَسلَا رَآدٌ لِفَضْلِهِ عَيْصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ -وَهُ وَ ٱلْغَفُ ورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قَالَ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمَّ فَمَن آهْتَدكَ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ - وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآأَنَاْ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ عَلَيْكُ وَآتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ يَحَكُمَ ٱللَّهُ وَهُ وَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ ٤٤٥٩ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ الرَّ كِتَلَبُّ أُحْكِمَتْ ءَايَنتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّنِي لَكُم مِنَّهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿ إِنَّ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَـٰلِ شُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضَل فَضَلَهُ ۚ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمِ كَبِيرٍ ﴿ إِلَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ أَلا إِنَّهُمْ يَـثْنُـونَ صُدُورَهُــمْ لِيَسْتَـخْفُـواْ مِنْـهُ أَلَا حِينَ يـَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُـمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ ۚ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿

\* وَمَا مِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَ لَهُ أَكُلُّ فِي كِتَلِبِ شَبِينِ ﴿ وَهُلُو آلَلْهِ يَكُلُقَ ٱلسَّكَمَ الوَّتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحُدَمَ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُ ونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَلْدُآ إِلَّا سِحْدِرٌ شَبِينٌ ﴿ وَلَبِنْ أَخَدْرَنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أُمَّـةٍ بَّعۡـدُودَةِ لَّيَقُـولُوبَّ مَا يَحۡبِسُـهُ ۚ أَلَا يَـوۡمَ يَأۡتِيهِمۡ لَيۡسَ مَصْرُ وفَّا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُ ونَ ٢ وَلَ إِنْ أَذَقَ نَا ٱلَّإِ نَسَ نِ مِنَّ ارْحَ مَةً ثُمَّ نَزَعْنَا هَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ حَفْد ورُّ إِنَّ وَلَبِنَ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَ لَنَّ ذَهَ بَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِّيٓ إِنَّهُ لَفَرحٌ فَحُورٌ ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَـبَرُواْ وَعَـبِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَتِبِكَ لَهُم مَّغَـفِرَةٌ وَأَجْــرُ حَــبِيرٌ إِنَّ فَلَـعَلَّكَ تَــارِكُ الْمِعْضَمَا يُـوحَى إِلَيْكَ وَضَابِقُ إِلِهِ صَدَرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا أَن زِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلِكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿

أُمَّ يَقُولُونَ آفَــتَرَكُ قُــلَ فَــأَتُواْ بِعَــشْرِ سُــوَر مِّ ثَلِهِ مُفْتَرَيَكتِ وَآدْعُ وا مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مرمِّ ن دُونِ ٱللَّهِ إِن كَ نتُمَّ صَلِيقِينَ ﴿ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَآعَلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أُندِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لآ إِكَهَ إِلَّا هُـوَّفَهَلَ أَنتُـم شُلِمُونَ ﴿ مَن كَانَ يُريدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدَّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ ﴿ أُوْلَـــمِكَ ٱلَّذِينَ لَـيْسَ لَــهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلتَّكَارُ وَحَـبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَلطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ رِّلِنَ رَّبِهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ رِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَهِكَ يُوْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَ وَعِدُهُ فَالَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ رِّنَّهُ إِنَّهُ ٱلْحَتْ مِن رَّبِّكَ وَلَلْكِنَّ أَحَلْكُمْ ٱلنَّاسِ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ نِ آفَ مَرَكَ عَلَى آللهِ كَلِيّا أَوْلَهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَلَؤُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ حَرَّ أَلَا لَعْنَدُهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِ بِنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الطُّولِ مِنْ اللَّهِ اللّ عَـن سَـبِيلِ ٱللهِ وَيَبَغُونَهَا عِـوَجًا وَهُم بِٱلْآخِـرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ٢

أُوْلَــَــمٍ لَكُ لَــمْ يَكُونُـواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَــانَ لَهُم مِّـن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيكَ آءَ يُضَلِعُفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّــمَّعَ وَمَـاحَـانُـواْ يُبْصِرُ وِنَ ﴿ أُوْلَبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَا أَنفُسَهُمْ مَ وَضَالَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَحِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُ ونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَأَخْبَتُوٓ إِلَىٰ رَبِّ هِمْ أُوْلَ مِ لِكَأَصَّحَ لَهُ ٱلْجَنَّةِ هُــمْ فِيهَــا خَـٰلِــدُونَ ﴿ مَ شَـلُ ٱلْفَرِيقَـيْنِ كَـالْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَيِّمِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَويَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ، وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُــوحًا إِلَـيٰ قَـوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِـينُ ﴿ أَن لاَّ تَعْسَبُدُوٓاْ إلاَّ ٱللَّهَ إنِّي أَخَسافُ عَلَيْكُمْ عَـذَابَ يَـوْمِ أَلِيمِ ﴿ فَقَالَ ٱلْمَاكُأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَـرَىٰكَ ٱتَّبَعَـكَ إِلَّا ٱلَّـذِينَ هُـمَ أَرَاذِكُـنَا بَـادِي ٱلـرَّأْيِ وَمَا نَـرَعَـٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَـل ّنَظُنُّكُمْ كَلاِبِينَ عَلَىٰ يَلْقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُعَكِيٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَلنِي رَحْمَةً اللَّهِ وِّنْ عِندِهِ ۚ فَعُمِّيَتَ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ﴿

وَيَنَقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُم مُّلَاهُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِيِّي أَرَىٰكُمْ أَفَ لَا تَذَكَّ رُونَ ﴿ وَلَا أَقُ وَلَا أَقُ وَلَا أَقُ وَلَا أَقُ وَلَا آلُهِ وَلَا آ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلا آقُولُ لِلَّذِينَ تَزَدَرِي أَعْيُ لِنَا فِي لَوْ يَوْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا جِدَ لَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَمِنَ ٱلصَّلدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعَجِزِينَ ﷺ وَلا يَنفَعُكُمرَ نُصْحِيٍّ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُ وَرَبُّ كُمْ وَإِلَيْ وِتُرْجَعُ ونَ ﴿ أَمْ يَقُولُ ونَ أَفْ تَرَابُهُ قُـل إِنِ ٱفۡـتَرَيْـتُهُۥ فَعَــلَى إِجْرَامِي وَأَنَــا ْبَرِيٓءُ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ﴿ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُـوحِ أَنَّهُ لَـن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ١ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلُّكَ بِأَعْيُنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَطِبِنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُ وَأَ إِنَّهُم مُّغَلِرَقُ ونَ عَيْ

وَيَصْنَعُ ٱلَّفُ لَّكَ وَكُلَّمَا مَرَرَّ عَلَيْهِ مَالَّا مِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْـــةُ قَـالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُ وِنَ عَيْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَنْ اللَّهِ يُخْزِيهِ وَمُحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ ﴿ يَكُ حَتَّى إِذَا جَــآءَ أَمْـرُنَـا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلَ فِيهَا مِن كُلِّ زُوْجَيِّنِ ٱثْنَيِّنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَعَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَـنْ ءَامَـنُ وَمَـا ٓ ءَامَـنَ مَعَهُ إِلَّا قَـلِيلٌ ﴿ وَقَـالَ ٱرْكَـبُواْ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَلِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَهِلَى وَهِلَى تَجْــرِي بِهِمْ فِي مَــوْجِ كَٱلْجِبَـالِ وَنَادَكُ نُوحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْـــزِلِ يَلْبُنَيُّ ٱرْكَـبِمَّعَنَــا وَلَا تَكُن مَّـعَ ٱلْكَنفِرِيــنَ ﴿ قَالَ سَنَاوِي إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَـــوْمَ مِـنْ أَمْــرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَـن رَّحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ وَقِيلَ يَآأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَاسَمَآءُ أَقْلِلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَاءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْعَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدُا لِلْقَوْمِ ٱلظُّلِمِينَ ﴿ وَنَادَكُ نُـوحٌ رَّبُّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ آبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَــدَكَ آلْحَـقُّ وَأَنــتَأَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ٢

قَالَ يَلنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَلِحَ فَالَا تَسْئَلُن مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُدودُ بِكَ أَنْ أَسْئَلُكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَّنِي أَكُن رِّنَ ٱلْخَلسِرِينَ ﴿ قِيلَ يَلنُوحُ آهْبِطْ بِسَلْمِرِ ثِنَّا وَبَرَكَنْتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَمُمِرِ ثِمَّن مَّعَكَ وَأُمَّ مَّ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّاعَ ذَابُ أَلِيمٌ ﴿ تَلَكُ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَلْذَاْ فَأَصْلِبِرا إِنَّ ٱلْعَلْقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَومِ آعَبُدُواْ ٱللَّهَمَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ أَجْدِرًا إِنْ أَجْدِرِيَ إِلَّا عَسلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِيٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَيَنقَوْمِ آسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُكَّمْ ثُكَّرَتُ وبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ آلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِ مِنَ ﴿ قَالُواْ يَالُهُ ودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْ ءَالِهَتِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ عَلَيْ

إِن لَّقُولُ إِلَّا آعَتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَا لِهَتِنَا بِسُوِّءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَآشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيَّ اللَّهِ مِن دُونِهِ عَلَى اللَّهُ وَإِلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَنِي جَمِيعًا ثُمَّرُلَا تُنظِرُ ون ﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ ءَاخِذُ مِنَاصِيتِهَ آ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطِ سُّسَتَقِيمٍ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُـودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ وِّنَا وَنَجَيْنَاهُم مِّنَ عَذَابِغَلِيظٍ ﴿ وَلِلَّكَ عَادُ جَحَدُواْ بِاَيَات رَبِّهِ مَ وَعَصَوْاْ رُسُلُهُ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَمْ رَكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿ وَأَتَّبِعُواْ فِي هَلِدِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَاةً وَيَلَوْمَ ٱلْقِيَلْمَةِ ۚ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمْ أَلَا بُعَدَا لِعَادِ قَـوْمِهُودِ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَـالَ يَنقَـــوْمِ آعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَىهِ عَــَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُم مِنَ ٱلْأَرْض وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فِيهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُكَّرتُوبُوٓاْ إِلَيۡهِۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿ قَالُواْ يَنْصَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذَآ أَتَنْهَا مَا أَنَّ أَن تَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ

قَالَ يَلْقَوْمِ أَرَءَيْ تُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَسِيِّنَةٍ رِّــن رَّبِي وَءَاتَلنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيَتُهُ فَمَا تَزِيدُ وَنَنِي غَــــيْرَ تَــخْسِــيرِ ﴿ فَيَلَقَــوْمِ هَلَدِهِ - نَـــاقَــةُ ٱللَّهِ لَـــــُــمْ ءَايَــةُ فَذَرُ وهَا تَا مُكُلِّ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَــذَابُ قَـرِيبٌ ﴿ فَعَـقَـرُ وهَــا فَقَـالَ تَمَتَّعُـواْ فِي دَارِكُــمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِ ذَالِكَ وَعَدُّ غَدِيرٌ مَكْدُوبٍ ﴿ فَالمَّاجِلَا ءَ أَمْـرُنَـانَجَّيْنَاصَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ رِّبًّا وَمِنْ خِزْيِ يَـوْمِ بِإِ إِنَّ رَبَّـكُ هُـوَ ٱلْقَـوِيُّ ٱلْعَزِيزُ عَ وَأَخَـدَ ٱلَّـٰذِينَ ظَلَّمُواْ ٱلصَّيَــحَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دِيَــٰرِهِمْ جَـٰثِمِــينَ ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۚ أَلآ إِنَّ ثُمُودَاْ كَ فَرُواْ رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدَا لِّثُمُ ودَ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَ هِيمَ بِٱلْبُشْرَكَ قَالُواْ سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَهِمَا لَبِثَأَن جَاءَ بِعِجْل حَنِيدِ ﴿ فَالْمَّا رَءَآأَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِ رَهُمْ مَ وَأُوْجَ سَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفٍّ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطِ ﴿ وَالْمُرَأَتُهُ قَامِمَةٌ فَضَحِكَتَ فَبَشَّرْنَكُهَا بِإِسْحَكَ قَوْمِن وَرَآءِ إِسْحَكْقَ يَعْقُوبَ

قَالَتْ يَاوَيْلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعْلِي شَيْخًا إِتَّ هَاذَا لَشَىءً عَجِيبٌ ﴿ قَالُواْ أَتَعَجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَنْتُهُۥ عَلَيْكُمْ أَهْلَلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُۥ حَمِيدٌ ۗ مَّجِيدٌ ﴿ فَلَمَّا ذَهَلَبُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتْـهُ ٱلْبُشْرَكْ يُجَدِدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿ إِنَّ إِلَّهِ إِلَّهِ مِن لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ شُنِيبٌ ﴿ يَإِلَّهُ مِن هَا مُآ إِنَّهُ مُ قَدِ جَاءَ أَمْرُ رَبِّ كَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُ ودِ ﴿ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُـوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلذَا يَـوْمُ عَصِيبٌ ﴿ وَجَآءَهُ قَـوْمُـهُ يُهُـرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَـبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ قَالَ يَنْقَوْمِ هَنْؤُلا ءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمَ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُون فِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلُ رَّشِيدٌ اللهُ اللهُ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِي إِلَىٰ رُحْنِ شَدِيدٍ ﴿ قَالُواْ يَالُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ فَأَسْر بِأَهْلِكَ بِقِطْع رِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا آمْرَاتُكَ إِنَّـهُ مُصِيبُهَا مَ آأَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ ٱلنُّصِبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ

فَلَمَّا جَاءَ أَمْ رُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْ طَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيل مَّنضُودِ ﴿ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلطُّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ آعَـ بُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهِ غَيْرُهُۥ وَلَا تَنقُصُواْ ٱلْمِحْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّي أَرَسِكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَلَابُ يَوْمِ رُجِّعِطٍ ﴿ وَيَلْقَوْمِ أَوْفُ وا ٱلْمِحْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمَ وَلَا تَعْشَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيِّرٌ أَكُمْ إِن كُنتُم شُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِي ظِ ﴿ قَالُ واْ يَاشُ عَيْبُ أَصَالُ وْتُلِكَ تَا أَمُ رُكَ أَن نَّتْ رُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا آؤُ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَ لِنَا مَا نَشَلَوُّا إِنَّىكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَلْقَوْمِ أَرَءَيْتُ مَ إِن كُنت عُكَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا ۚ وَمَآ أُرِيدُ أَنّ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا آسْتَطَعْتُ وَمَا تُوفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

وَيَلْقَـوْمِلاً يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِحَ أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابُ قَـوْمَ نُـوح أَوْ قَـوْمَ هُـودٍ أَوْ قَـوْمَ صَلِح وَمَا قَوْمُ لُـوطِ مِنكُم بِبَعِيدٍ ﴿ وَٱسۡـتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُـمَّ تُـوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيكُ وَدُودٌ إِنَّ قَالُواْ يَلْشُعَيَّبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وإنَّا لَنَـرَىٰكَ فِينَاضَعِيفًا وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَنْ رِيْزِ ﴿ قَالَ يَنْقَوْمِ أَرَهْ طِي أَعَنُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُ مُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُ اللَّهِ وَيَنقَدُومِ آعَمَلُ واْعَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَـــوْفَ تَعْلَـمُونَ مَـن يَــأَتِيهِ عَــذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَـرِنَ هُــوَ كَلِيدُ وَآرْتَ قِبُ وَا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿ وَلَا مَّا جَاءَ أَمْ رُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينَرِهِمْ جَاثِمِينَ ٢ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَآَّ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثُمُودُ ﴿ وَلَقَدْ أُرْسَلَنَا مُوسَىٰ بِاَيَاتِنَا وَسُلَطَٰنِ مُبِينٍ ﴿ إِلَّىٰ فِرْعَوْنَ وَمَ لَإِيْهِ فَٱتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَضِيدِ ﴿

مِنْهَا قَابِمٌ وَحَصِيدٌ ﴾ وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَــكِن ظُلَمُواْ أَنفُسَ هُمَّ أَفَكَ لَن عَنهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءِ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَمْبِب ﴿ وَكَذَ لِكَ أَخْدُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَدَ ٱلْقُرَعَ فَهِي ظَلِمَهُ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيهُ شَدِيدٌ ﴿ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَا يَهُ لِّمَنْ خَافَعَ ذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَ لِلكَ يَــومُ مُّجَمُوعٌ لَّهُ آلنَّـاسُ وَذَ لِكَ يـومُ مُّشَهُودٌ ﴿ وَمَا نُؤَخِّرُهُ: إِلاَّ لِأَجَلِ مَّعْدُودِ ﴿ يَا يَكُمُ لَهُ مَا لَكُلُّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَ مِنْهُمْ شَـقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّــارِ لَهُـــمْ فِيهَــَا زَفِيرٌ وَشَهِيـقُ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَــَا مَا دَامَتِ ٱلسَّىَمَــنَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ إِلاَّ مَــا شَـآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِّمَا يُرِيـدُ هِ وَأَمَّـا ٱلَّـذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِيـنَ فِيهَـا مَـا دَامَتِ ٱلسَّحَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَارَةُ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجَدُودِ ﴿

يَقْدُمُ قَنْوَمَهُ يَنْوَمَ ٱلْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِنْسَ ٱلْنورْدُ

ٱلْمَــوْرُودُ ﴿ وَأُنْسِعُواْ فِي هَلدِهِ لَعَلنَهُ وَيَـوْمَ ٱلْقِيامَةِ بِنْسَ

ٱلرَّفْ لُهُ ٱلْمَرْفُ وِدُ ﴿ يَكُ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَحَ لَنَقُصُّهُ عَلَيْكَ

فَـــلَا تَــكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنْؤُلا ءِ مَا يَعْبُدُ ونَ إِلاَّ كَمَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَقُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصِ ٢ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبُ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَـوْلا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنَّهُ مُريب اللهِ وَإِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلُهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ فَاسْتَقِمْ كُمَا أَمِرْتُ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّـهُ بِمَـا تَعْمَلُـونَ بَصِـيرٌ ﴿ إِنَّ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيكَآءَ ثُـمَّ لَا تُسْمَسُرُونَ ﴾ وَأَقِمِ الصَّلَوْةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْسِلَّ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُدُهِّنَ ٱلسَّيَّاتِ ذَ لِكَ ذِكْرَكُ لِللَّا كِرِينَ وَأَصْلِيرٌ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَالْمُولَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفُسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ أَجَيْنَا مِنْهُمْ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُ واْ مَا أَتْرِفُ واْ فِيهِ وَكَانُ واْ مُجْرِمِ بِنَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَكِ بِظُلِّمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ رِيُّ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّ لِكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتُ حَلِمَةُ رَبِّ كَ اللَّهِ عَلَمَةً وَبِّ كَ لاَّمْ الأَنَّ جَهَنَّ مَمِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِ بِنَ ﴿ وَكُلَّا لَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبَّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَلاهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَكُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُلَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعۡـمَلُـواْعَلَىٰ مَكَانَـتِكُـمْ إِنَّاعَـٰمِلُونَ ﴿ وَٱنتَظِرُ وَاْ إِنَّا مُنتَظِرُ وَنَ وَلِلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ ٱلسَّمَلُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ فَٱعۡبُدهُ وَتَوَكُّل عَلَيۡهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَنفِل عَمَّا تَعۡمَلُونَ ٢٠٠٠ شُولُولُو يُولِمُهُ فِيكُ

## مِنْ وَمِنْ بِسَمِ اللَّهِ آلرَّحْمَـٰنِ آلرَّحِيمِ

الْرِ تِلْكَ ءَايَّتُ ٱلْكِتَّبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنْوَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًا لَعَكُمْ تَعْقِلُ وَنَ ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ لِعَلَّكُمْ تَعْقِلُ وَنَ ﴿ نَعْمَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللّلَهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ

إِنَّ ٱلشَّيْطُ نَ لِلْإِنسَ نِ عَدُوٌّ مُّبِينَ ﴾ ﴿ وَحَدَ لِ كَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَـأُويـلِ ٱلْأَحَـادِيـثِ وَيُتِـمُّ نِعْـمَتَهُۥ عَـلَـيْـكَ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْقُوبَ كُمَا أَتَمُّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكُ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقً إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ لَهُ لَقَدْ كَانَ فِي يُـوسُفَ وَإِخْـوَتِهِ عَ ءَايَلتُ لِّلسَّإِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَلِ شَبِينٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ يُـوسُـفَاً وِ ٱطْـرَحُـوهُ أَرْضًا يَخـلُ لَكُمْ وَجـهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنُ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ ﴿ قَالَ قَآبِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفُ وَأَلْـ قُوهُ فِي غَيــٰ بَــ آلْجُـبّ يَلْتَقِــ ظُهُ بَعْـضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمرّ فَلْعِلْ إِنَّ إِنَّ عَالُواْ يَكَأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُـوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِ حُونَ ١ أُرْسِلَّهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعَ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَسْفِظُونَ ﴿ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْحُلُهُ ٱلذِّفْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِ لُونَ ﴿ قَالُوا لَبِنَّ أَكَلُهُ ٱلذِّقَبُ وَنَحَنُّ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُ وِنَ ١

قَالَ يَابُنَيَّ لَا تَقْصِصُرُهُ آيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا

إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنُّهُم بِأَمْرِهِمْ هَلْذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَجَاءُو أَبَاهُمْ عِشَاءَ يَبْكُونَ ﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَّ نَا يُوسُ فَعِندَ مَتَعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّفْبُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَلاِقِينَ ﴿ وَجَاءُ وَعَلَىٰ قَمِيصِهِ بِـدَمِ كَـدِبٍ قَـالَ بَـل سَـوَّلَـتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿ وَجَاءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُ مَ فَا أَدْ لَىٰ دَلَّ وَهُ قَالَ يَابُشْرَكَ هَلَا غُلُمٌ وَأَسَرُ وهُ بِضَاعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ مِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ مِنَحْسٍ دَرَهِ مَ مَعْدُودَةٍ وَحَالُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِ دِيرِ ﴾ وَقَالَ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّحِنَهُۥ وَلَـدُا ۚ وَكَـدُا وَكَـدَا لِكَمَكَّنَّا لِيُوسُفَفِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأُويل ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبُعَلَى أَمْ رِهِ وَلَلْكِنَّ أَحَدُ رَآلنَّ اسِ لا يَعْلَمُ وِنَ ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُـــدُّهُ وَ اتَّيْنَــُهُ حُكَّمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَا لِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ ـ وَأَجْمَعُوٓاْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَت ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَا

وَرَا وَدَتْهُ ٱلَّتِي هُـوَ فِي بَيْتِهَاعَن لَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَبَ وَقَالَتْ هَـيْتُ لَـكُ قَـالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَـوْلا أَن رَّءَا بُرْهَا نَ رَبِّهِ - حَـذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتَ قَمِيهَ مَ مِن دُبُر وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَـالَـتْمَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَسُوٓءًا إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْعَـذَابُ أَلِيكُ ﴿ وَهُ مَالَ هِيَ رَا وَدَتَّنِي عَن تَّفْسِي ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ٓ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمِن قُبُلِ فَصَدَقَتَ وَهُ وَ مِنَ ٱلْكَلَدِبِينَ ﴾ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُلَّا مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّلدِقِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُ نَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسُ فُ أَعْرِضَ عَنْ هَــذَا وَٱسۡــتَغۡفِرِي لِذَنۡـبِكِ إِنَّــكِ حَـُنتِ مِنَ ٱلۡخَـاطِئِينَ وَقَالَ نِسْـوَةً فِي ٱلْمَدِينَةِ آمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَا وِدُ فَتَنْهَا عَن تَفْسِمِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَل شُبِينٍ ﴿

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكَّرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتْ كُلَّ وَحِدَةِ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَت آخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلَّنَ حَسْشَ لِلَّهِ مَا هَلْذَا بَشَرًا إِنْ هَلْذَآ إِلَّا مَلَكً كَرِيكُ ﴿ فَي قَالَتْ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَا وَدَتُّهُ عَن نَّفْ سِهِ عُلَّسْتَعْصَمَ وَلَبِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لِيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا رِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ قَالَ رَبِ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَبِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ وَ فَاسْتَجَابَ لَـهُ رَبُّـهُ فَصَرَفَعَنّهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّـهُ هُـوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ثُكَّرَبِدَا لَهُم مِنْ بَعْدِمَا رَأُواْ ٱلْآيَاتِ لَيَسْجُنُكُهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّسِيَّ أَرَسْنِيٓ أَعْسِصِ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْأَخَرُ إِنِّيٓ أَرَسْنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُـبِّزُا تَأْكُلُ ٱلطَّبِيرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا تَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ذَ لِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيٓ ۚ إِنِّي تَرَحَّتُ مِلَّةَ قَـوْمِلاً يُـؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُـمْ كَلْفِرُونَ ﴿

وَٱتَّـبَعْتُ مِلَّهَ ءَابَـآءِي إِبْـرَاهِيمَ وَإِسْـحَقَ وَيَعْقُوبَ مَـاكَـانَ لَنَآ أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَ لِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّــاسِ وَلَكِنَّ أَحَــثَرَ ٱلنَّــاسِ لا يَـشَـكَـرُ ونَ ﷺ يَــصَحِبَـي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ شُتَفَرِّقُونَ خَـيْرٌ أَمِرَاللَّهُ ٱلْوَحِـدُ ٱلْقَهَّارُ مَا تَعَبُدُ ونَ مِن دُونِ مِن دُونِ مِن دُونِ مِن دُونِ مِن إِلا آَسْمَ آءَ سَمَّيْتُ مُوهَآ أَنتُ مَ وَءَابَ آؤُكُم مَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَ نَ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰ لِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكَّ شُرَ ٱلنَّاسِ لا يَعْلُمُ ونَ ﴿ يَنْصَاحِبَى ٱلسِّحِنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبُّهُ خَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ قُصِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّـهُ نَـاجِ مِّنْهُ مَـا آذَ كُـرْنِي عِندَ رَبِّكُ فَأَنسَلهُ ٱلشَّيْطُ نُ ذِحَ رَرَبِ مِ فَلَ بِثَ فِي ٱلسِّجْ نِ بِضَعَ سِنِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَكَ سَبِّعَ بَقَرَاتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبِّعٌ عِجَافٌ وَسَبِّعَ سُنْبُلَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَيَا بِسَاتٍ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَالَأُ أَفْتُونِي فِي رُءَيَنِيَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءَيَا تَعْبُرُ ونَ ٢

قَالُوٓا أَضْغَلْتُ أَحْلَنْمِ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَٱلَّكَرَ بَعَدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّينَ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُ نَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنُبُلُتٍ خُضَرٍ وَأُخَـرَ يَابِسَــٰتِ لَّعَلِّـيّ أَرْجِعُ إِلَـي ٱلنَّـاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِي لَا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿ يُأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَا لِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَا لِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُ وِنَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ آثَتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْكَلَّهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيهُ نَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللَّ مَا خَطْبُكُ لِنَّ إِذْ رَا وَدِتُ لِنَّ يُوسُ فَعَن لَّفْسِمِ عَلَا كَلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ آمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْثَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَــِيُّ أَنَــاْ رَ وَدِتُّهُ عَـن تَفْسِهِ - وَإِنَّـه ُ لَـمِنَ ٱلصَّلدِقِينَ ﴿ ذَ لِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنَّهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ ٢

لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ عَالَ قَالَ آجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِن ٱلْأَرْضَ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ وَكَذَ لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَفِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُمِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن تَشَاءً وَلا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلاَ جُرُ ٱلْاَّخِرَةِ خَيْرٌ لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ وَجَاءَ إِخْـوَةُ يُـوسُفَفَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْتُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَاْ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ ۖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿ قَالُواْ سَنُرَا وِدُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُ مَ يَعْرِفُونَهَ ۚ إِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَ لَعَلَّهُ مَ يَرْجِعُونَ وَ فَلَمَّا رَجَعُ وٓا إِلَى أَبِيهِ مِرْقَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِثَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَحْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَنْفِظُونَ ﴿

\* وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيٓ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۚ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ

رَبِّتَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثَمَّونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ

مَتَاعَهُ مِ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُ مِرْدُكَتْ إِلَيْهِ مَ قَالُواْ يَلَأَبَانَا مَا نَبْغِي هَلدِهِ وضَعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَصِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرِ ذَ لِكَ حَيْلًا يَسِيرٌ ﴿ قَالَ لَنَ أَرْسِلُهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُـوْتُـونِ مَوْثِقًا رِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّآ ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ يَلْمِني لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدِ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبْـوَابِ مُّتَ غَرَّقَةً وَمَآ أُغْنِى عَنكُم مِّونَ ٱللَّهِ مِن شَى ءَ إِن ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَـوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيَّءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَـفْس يَعْقُوبَ قَضَلهَ أَوَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِّمَاعَلَّمْنَاهُ وَلَاكِنَّ أَكَثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ عَ وَلَمَّا دَخَـلُـواْ عَلَىٰ يُوسُـفَءَاوَكِ إِلَيْـهِ أَخــَاهُ قَـالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى إِنِّيَّ أَنَاْ أَخُوكَ فَالَاتَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٰٓ أَخِيهِ مِن

قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ۚ وَهُ وَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْ

عَلَيْهِممَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴿ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِك وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ٥ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْ تُحمَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ اللهِ عَالُواْ فَمَا جَـزَ وَهُو إِن كُنتُـمْ كَندِينَ فِي قَـالُـواْ جَزَ وَهُهُ مَن وُجدَ فِي رَحْلِهِ - فَهُ وَجَزَاؤُهُ لَكَذَ لِكَ نَجْزى ٱلطَّلِمِينَ ا فَهَداً بِأُوْعِيَتِهِ مَ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وعَآءِ أَخِيبٍ كَذَ لِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَّمَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلاَّ أَن يَسشَاءَ ٱللَّهُ نَارَفَعُ دَرَجَاتِ مَّان لَّهَا أَهُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيهِ مُ فَي الْوَأْ إِن يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَا خُ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمُ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانًا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﷺ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥٓ أَبَا شَيْحًا كَبِيرًا فَخُدْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَنكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِم جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْل أَخِيهِ ثُمَّ

أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ﴿ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن تَّاَخُدَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَلْعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِذًا لَّظَلِمُ ونَ ﴿ فَلَمَّا ٱسْتَيْئَسُواْ مِنَّهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ وَالَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم حَ وَثِيعًا مِنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبَلُ مَا فَرَّطتُ مَ فِي يُدُوسُ فَكُفَ لَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَحَتَّىٰ يَأْذَنَ لِتَ أَبِي أَوْ يَحَكُمَ ٱللَّهُ لِي وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَلْفِظِينَ وَسَّئَلِ ٱلْقَرْيَـةَ ٱلَّتِى حُئًا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَالْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا أَلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا أَلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا أَلْعِيمَا وَالْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا أَلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا أَلْعِيمَا وَالْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا أَلْعِيرَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا لَصَدِقُ وِنَ ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْ رَأً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنَّهُمْ وَقَالَ يَآأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُـوسُـفَوَابْيَظَّتَعَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُـوَكَظِيمٌ ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُاْ تَلْكُرُ يُوسُفَحَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ قَالَ إِنَّامَآ أَشَّكُواْ بَيِّي وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ ونَ ﴿

يَابَنِيُّ أَذَهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَايَّسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَايْتُ سُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَلْفِرُونَ وَ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَعَةِ شُرْجَنةِ فَأُوقِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﷺ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُ مَ جَنهِ لُونَ ﴿ قَالُواْ أَءِنَّكَ لأَنتَ يُوسُفُّ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِي قَدْ مَرَّ اللَّهُ عَلَيْنَ أَإِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالُواْ تَالَّهِ لَقَدْ ءَاتُ رَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِئِينَ ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَلْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لاَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَكَولًا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿

فَلَمَّ آ أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَلهُ عَلَىٰ وَجْهِمِ فَٱرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُوا يَكَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَلْطِينَ ﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١ فَكُمَّا دَخَلُ وأَعَلَىٰ يُوسُفَءَا وَحَ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ آدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَـهُ سُجَّـدًا ۚ وَقَالَ يَكَأَبَت هَٰذَا تَأْويلُ رُءَينيَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۗ وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدْوِمِنُ بَعْدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَ نُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠٠ وَبِّ قَـدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلُكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَـأُويلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَات وَٱلْأَرْض أَنتَ وَلِيَّ فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْأَخِرَةَ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَكُمِنَ أَنْهَا وَأَلْجَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿ وَمَا أَحَاثُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿

وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَٰإِنْ هُ وَإِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَكَأَيِّن رِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَاوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَليْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَحَدَّ مُ مُ بِٱللَّهِ إِلاَّ وَهُم مُّ شَرِكُونَ ﴿ أَفَأَمِنُوٓا أَن تَأْتِيَهُمْ غَلَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ قَالَ هَلَاهِمُ سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكُ إِلاَّ رِجَالًا تُوحِيِّ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَيُّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُ واْكَيْفَكَانَ عَلقِبهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَـدَارُ ٱلْأَخِـرَةِ خَـيْرُ لِللَّهِينِ ٱتَّـقَـوٓ أَ أَفَـالَا تَعْقِلُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا آسْتَيْءَسَ آلرُّسُلُ وَظَنَّوٓا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن لَّشَآَّءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِمَا كَانَ

حَدِيثًا يُفْتَرَكَ وَلَاحِلْ تَصَدِيقً آلَّذِي بَسَيْ يَدَيّهِ وَتَعْدِيقً آلَّذِي بَسَيْنَ يَدَيّهِ وَتَعْدِيلًا لَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

٤

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

الْمَمَرَّ تِلْكَءَايَنْتُ ٱلْكِتَابُ وَٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنرَّتِكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَحَثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَوَ تِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ شُسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكَمْ تُوقِنُونَ ﴿ وَهُ وَالَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي وَأَنْهَا رَا وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنَ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَ ارَّ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَسْتِ لِّقَ وَمِ يَتَفَكَّ رُونَ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعُ مُّ مَ حَدِوراتُ وَجَنَّ تُ مِّ نَ أَعْنَابٍ وَزَرَعُ وَنَحِيلٌ صِنْوَانُ وَغَـيْرُ صِنْـوَانِ يُسْقَى بِمَـآءِ وَحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَسْتِ لِلقَــقَومِ يَسْعَــقِـلُـونَ ﴿ \* وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ أُوْلَئِهِكَ ٱلَّذِيرِ ۚ كَخَرُواْ بِرَبِّهِمْ وَأُوْلَئِهِكَ ٱلْأَغْلَلُ

فِي أَعْنَاقِهِ مُ وَأُوْلَئِهِ كَأَصْحَابُ ٱلنَّارَهُمْ فِيهَا خَلِدُ ونَ ﴿

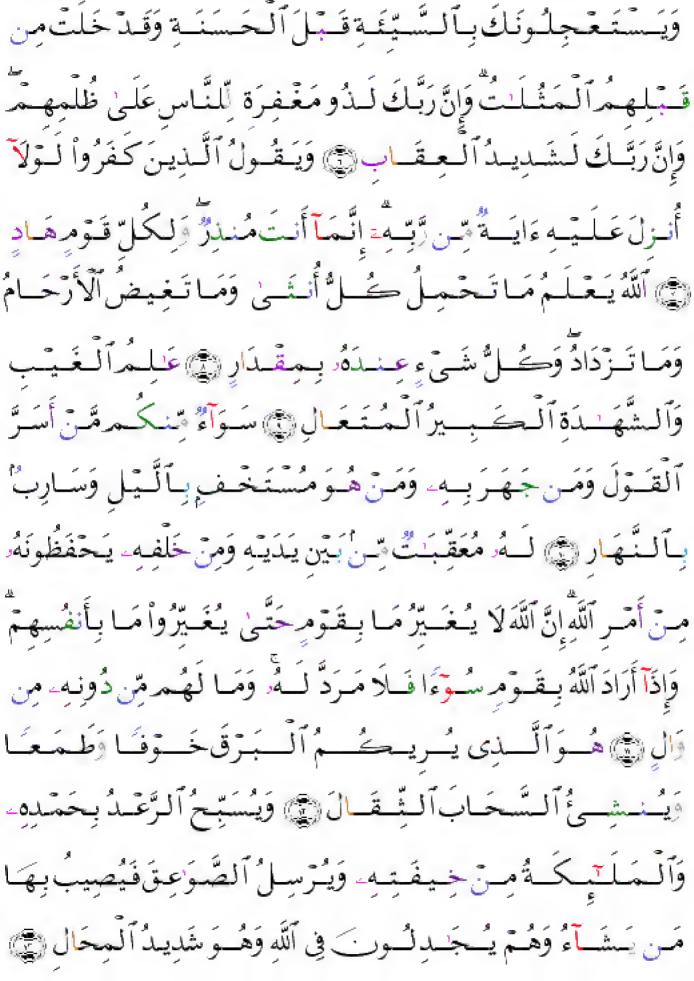

كَبُسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ . وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ طُوعَا وَكَرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ١ ﴿ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلِ أَفَاتَّخَذَتُم مِّن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهم نَـفْعَـا وَلا ضَـرًا قُـل هَل يَـشتَـوى ٱلاَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَل تَسْتَوى ٱلظُّلُمَٰتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلَّقِهِ فَتَشَلَّبَهَ ٱلْخَلَّقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِلِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَسَالَتَ أُودِيَةٌ لِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُـوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعِ زَبَدُّ مِّشْلُهُ كَذَا لِكَ يَ ضَرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآَّءُ وَأَمَّا مَا يَسْفَعُ ٱلنَّسَاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَ لِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْشَالَ ﴿ اللَّهُ عَالَا الْحَيْ لِلَّـٰذِينَ ٱسۡتَجَابُـواْ لِرَبِّـهِمُ ٱلۡحُـسۡنَـٰيٰ وَٱلَّذِينَ لَمۡ يَسۡتَجِيبُواْ لَهُۥ لَوْ أَتَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِٱلْقَتَدَوَّا بِهِ = أُوْلَــَهِـكَ لَــهُــمْ سُـوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿

لَـهُ دَعْوَةُ ٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا

أَوْلَواْ ٱلْأَلْلَالِكِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُـوفُـونَ بِعَـهَـدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ وَ اللَّهِ مِنْ يَصِلُونَ مَلْ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوْءَ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجَهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَتِبِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَ آبِهِمْ وَأَزْ وَجِهِمْ وَذُرِّيَّ يِهِمْ وَٱلْمَلَيْهِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ ﴿ سَلَمْ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ وَ اللَّهِ مِنْ يَنقُضُونَ عَهَدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِـهِ ۚ أَن يُـوصَلَ وَيُـفِّ سِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَئِهِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ١٠ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا مَتَنَعٌ ١ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَـوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَـةٌ مِّن رَّبِيِّهُ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَسْاءُ وَيَهْدِي إِلْيهِ مَنْ أَنَابُ عَيْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَبِنُّ قُلُوبُهُ مِيذِكُرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِحْ رِ ٱللَّهِ تَطْمَبِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿

\* أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰٓ إِنَّمَا يَتَذكُّرُ

ٱلَّذِينِ ٤ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُـسَنُ مَنَابِ ﴿ كَنَا لِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَ آمُمُ لِّتَمْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكَفُرُونَ بِٱلرَّحْمَانَ قُلْ هُ وَرَبِّي لا إِلَـٰهُ إِلا هُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كَلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ بَلِ لِّلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۚ أَفَلَمْ يَاٰيْتُس ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن لَّـوْ يَـشَــآءُ ٱللَّهُ لَهَـدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِي وَعْدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْ زِئَ بِرُسُل رِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَكَانَ عِقَابِ ﴿ أَفَمَنْ هُ وَقَابِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُللْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَالَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِأَم بِظَلِهِ رِسِنَ ٱلْقَـوْلِ بَلْ زُيِسَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكَّرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ۚ وَمَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَـهُ مِنْ هَادِ ﷺ لَّهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَاقٌ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ

\* مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارَ أُكُلُهَا دُآبِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكُعُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا ۚ وَعُقْبَى ٱلْكَلْفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَا هُمُ ٱلْكِتَابُ يَفْرَحُونَ بِمَ ٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُۥ قُل إِنَّمَ ٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلآ أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ ﴿ وَكَنَا لِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكَّمًا عَرَبِيًّا وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِمَا لَكَمِنَ ٱللَّهِمِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِرَ ۗ وَلَعَ وَلَعَ وَلَعَامِ أَرْسَلْنَا رُسُلَا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْ وَاجَا وَذُرِّيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِّايَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجِلَ كِتَابُ ﴿ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِثُ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْحَتَابِ ﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّ مَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْس وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَمُرْسَلَا قُلْ كَفَيْ بِٱللَّهِ شَهِ يداً بَيْنِي وَبَيْ نَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ سِيُونَ قُوا لِبَلَ آهِ لِيُحْرَثُونَ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ الْسَرْكِتُ بُ أَسْزَلْنَ لُهُ إِلَيْهَ إِلَيْهَ لِتُحْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظَّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّـورِبِإِذَّنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِـرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَصِيدِ ﴿ ٱللَّهِ ٱلَّاحِذِي لَـهُ مَا فِي ٱلسَّـمَـوَات وَمَـا فِي ٱلْأَرْضُ وَوَيـّـلُّ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَـذَابِشَـدِيدٍ ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَـوْةَ ٱلدُّنْيَـاعَلَى ٱلْآخِـرَةِ وَيَصُـدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبّغُونَهَا عِـوَجًا أُوْلَئِمـكَ فِي ضَـلَلِ بَعِيدٍ ﴿ وَمَا أَرْسَلَنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ مِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهَدِى مَن يَشَاءً وَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَلَـ قَــد أَرْسَـلْنَــا مُـوسَــي بِاَيَاتِنَــآ أَنِ أَخَــرِجَ قَـوْمَـكُ مِنَ ٱلظُّلُمَـتِ إِلَى ٱلنَّـورِ وَذَكِّرْهُـم بِأَيَّهِم ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَ لِلكَ لَا يَسْتِ لِّكُلَّ صَبَّ الِ شَكُ ور ١

إِذْ أَنجَىٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوْءَ ٱلْعَذَابِ وَيُلذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَ لِكُم بَــ لِأَةُ مِّــن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ فَي وَإِذَ تَــأَذَّن رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُ مَلاَّزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكَفُرُوٓاْ أَنتُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِتُّ حَمِيدٌ ﴿ أَلَـمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِنُوح وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنُ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُ مِ فِي أَفْوَهِ هِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُريبٍ ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُ مِرَأَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُوٓا إِنَّ أَنتُ مَ إِلَّا بَشَرُ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَ أَوُنَا فَأَتُونَا بِسُلَطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ هِ آذْكُ رُواْ نِعْمَ ةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ



أَلَحْ تَرَأَتُ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأَ يُـذَهِبْكُمْ وَيَـأُتِ بِخَلَقِ جَدِيدِ ﴿ وَمَاذَ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ﴿ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَ فَا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَ بَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٌ قَالُواْ لَـوْهَـدَىٰنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمْ مَّسَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن صَّحِيصٍ ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِي ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَالُهُ وَعَدَالُهُ وَعَدَالُهُ وَعَدَالُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ أَوْمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِن سُلَطَن إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَ ٱسْتَجَبَّتُمْ لِي فَ لَا تَـلُومُونِي وَلُومُ وَا أَنفُسَكُم مَّ آأَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِيٌّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأَدْخِلُ ٱلَّــٰذِينَ ءَامَنُــوا وَعَمِلُـوا ٱلصَّلِحَـٰتِجَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْن رَبِّهِ مُرَّتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْ فَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿

تُؤْتِى أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ إِإِذْن رَبِّهَا ۚ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّ رُونَ ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجۡتُثَّتۡمِن فَـوۡقِٱلْأَرۡضِمَا لَهَـَامِن قَـرَارِ وَ يُتَبِّتُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَاوْةِ ٱلدُّنيَا وَفِي ٱلْآخِرَةَ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلطَّلِمِينَ وَيَضَعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴿ فَ اللَّهِ مُ أَلَهُ مَا يَرَإِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿ حَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا ۗ وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ عَلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى آلنَّارِ ﴿ قُل لِّعِبَادِي آلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُتِعِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنْهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً مِّن قَبْلِ أَن يَـأَتِي يَـوْمُ لاَ بَيْعُ فِيهِ وَلا خِلْلُ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخَرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثُّمَرَ تِرِزْقًا لَّكُمَّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأُمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنَ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴿

لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ حَفَّارٌ ﴿ وَإِذَّ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ آجْعَلْ هَلْذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ رَبِّ إِنَّهُ نَّ أَضْلُلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكُ غَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ رَّبَّنَآ إِنِّيَ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَلَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلَ أَفْئِدَةً رِّسَ ٱلنَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَٱرْزُنِهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ٢ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُّ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ﴿ رَبِّ آجْعَلَنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلَ دُعَاء ١ وَ اللَّهُ وَلِي وَاللَّهُ وَمِنِينَ يَسِوْمَ يَعْفُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ وَلَا تَحَسَبَنَّ ٱللَّهُ غَنْفِ الَّهُ عَمَّا يَعْمَلُ ٱلطَّلِامُونَ إِنَّمَا يُـؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ﷺ

وَءَاتَــٰكُـم مِّـن حُــلٍّ مَـاسَأَلْتُهُوهُ وَإِن تَعُـدُّ وَأَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَــوَآءٌ ﴿ وَأَنــدِرِ ٱلنَّاسَ يَــوْمَ يَـأَتِيهِمُ ٱلْعَدَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتُكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَهَ تَكُونُوا أَقْسَمْتُ مِ مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالِ ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُ وَا أَنفُ سَهُ مَ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْ فَعَلَنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْتُ الَهِ ﴿ وَقَدْ مَكَ رُواْ مَكُ رَهُمَ مَ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمَ وَإِن كَسانَ مَكْرُهُمَ لِلتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ا الله عَلَى الله عَلَى الله مُ خَلِفَ وَعَدِهِ وَسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهُ عَزِيلٌ ذُو آنبِقَ امِ ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَ لِوَاتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْـوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدِ مُّ قَلَّ رَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ سَرَابِيلُهُ مَرِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَ هُمُ ٱلنَّارُ ﴿ لِيَجْزِي آللَّهُ كُلَّ نَفْس سَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ هَا هَا بَلَنغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُـوَإِلَـٰهُ وَحِدٌّ وَلِيَدَّكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

الْـرْ تِلْكَ ءَايَنْتُ ٱلْحِـتَـٰبِ وَقُـرْءَانِ مُّبِـينِ ١٠ رُّبَمَـا يَـوَدُّ ٱلَّـٰذِينَ كَـٰ فَـرُواْ لَـوْ كَـانُـواْ مُسۡلِـمِينَ ﴿ ذَرَّهُـمْ يَأْكُـلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلُّهِ هِمُ ٱلْأَمَلِ أَفَسَوْفَيَعْلَمُ وِنَ ﴿ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابُ مَّعْلَومٌ ﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَئِخِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلنِّحَـرُ إِنَّكَ لَمَجَنُونُ ﴿ لَيْ اللَّهِ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَيْكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلدِقِينَ ﴿ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَيْكِةَ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُواْ إِذًا شُنظَ رِينَ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّحْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿ وَلَـقَـدَ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوّلِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُ ولِ إِلَّا كَانُ واْ بِ مِ يَسْتَهَ زِءُ ونَ ﴿ كَذَا لِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ أَلَهُ وَمِنْ وَيُ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ ر الله عَدَ اعَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ السَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿ لَقَالُوْا إِنَّمَا سُكِّرَتَ أَبْصَارُنَا بَلَ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُ ونَ ﴿ يَ



قَالَ يَاإِلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ قَالَ لَمْ أَكُن الْإِسْجُدَ لِبَشِرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلَصَالِ مِّنْ حَمَا مَسْنُونِ عَالَ فَٱخْـرُجْ مِنْـهَا فَإِنَّـكَرَجِيمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَـوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَـوْمِيبُهْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْـوَيْـتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَـهُـمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْـوِيَنَّـهُمْ أَجْمَعِـنَ ٢ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَٰذَا صِرَاطُ عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلَطُنُ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَـكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ لَهَا سَبْعَهُ أَبْوَبِ لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُزْةٌ مَّقْسُومُ ﴿ إِلَّ إِلَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّنِ تِ وَعُيهُونٍ ﴿ أَدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ ﴿ أَلَّهُ مُتَّافِينَ إِنَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانَّا عَلَىٰ سُرُرِ مُّتَقَابِلِينَ الله يَمَشُهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿ \* نَبِّئَ عِبَادِي أَنِّي أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّعَذَابِي هُـوَ ٱلْعَـذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴿ وَنَبِّنَهُمْ عَن ضَيْفٍ إِبْرَهِـيمَ ﴿

مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَبِمَتُبَشِّرُ ونَ ٢٠٠٠ قَالُواْ بَشَّرْنَاكَ بِٱلْحَتّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَلْنِطِينَ ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۚ إِلَّا ٱلضَّآلُونَ ﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ وَ قَالُوٓاْ إِنَّآ أُرْسِلُّنَآ إِلَىٰ قَوْمِ شُجْرِم مِن ﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ إِلَّا ٱمۡرَأَتَهُ قَدَّرۡنَآ إِلنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَلِيرِينَ ﴾ فَلَمَّاجَامَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ جَنَّنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَـرُونَ ﷺ وَأَتَيْنَـكُ بِٱلْحَـقِّ وَإِنَّا لَصَلاِقُونَ ﷺ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ شِنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعَ أَدْبَارَهُمْ وَلا يَلْتَفِتُ مِنكُمْ أَحَدُّ وَٱمْـضُــواْ حَيْـثُ تُؤْمَـرُ ونَ ﴿ وَقَضَيْنَــآ إِلَيْهِ ذَا لِكَ ٱلْأَمْـرَ أَبَّ دَابِرَ هَـنَـؤُلآءِ مَقْطُوعٌ مُتُصِبِحِينَ ﴿ وَجَـآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُ ونَ ﴿ قَالَ إِنَّ هَلَؤُلا ءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْـزُونِ ﴿ قَالُـوٓاْ أَوَ لَـمْ نَنْهَكَ عَـنِ ٱلْعَلَمِ إِنْ ﴿ كَالَّهِ مِنْ اللَّهِ

إِذْ دَخَلُـواْ عَلَيْـهِ فَقَـالُـواْ سَلَـٰمَا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ قَالُـواْ

لَا تَوْجَلَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ عَلِيمِ إِنَّا نُبَشِّرُكُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ إِنَّا أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن

قَالَ هَــَؤُلآءِ بَنَاتِيٓ إِن كَنتُم ۚ فَلعِلِينَ ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَتِهِمْ يَعْمَهُ وِنَ إِنَّ فَأَخَذَتْ هُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِ إِنَ إِنَّ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِمْ حِجَارَةً سِنسِجِيل ﷺ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَا يَسْتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُتَّقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَّا يِلَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَلِمِينَ ﴿ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُثْبِينِ ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْحِجْـرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَا لَهُمْ ءَايَلِتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ و وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ عَيْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّبِحِ بِنَ ﴿ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكُّسِبُونَ ﴿ إِلَّا لَكُ اللَّهِ وَمَا خَلَقْ نَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِتَّ ٱلسَّاعَةَ لَاتِيةً فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴿ إِنَّ رَبَّكُ هُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْعَظِيلَم ﷺ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْ وَاجًا مِّنْهُمْ وَلا تُحَـزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمْ وَقُلْ إِنِّي أَنَا ٱلنَّادِيرُ ٱلْمُعِينُ ﴿ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِ إِنَّ إِنَّا اللَّهِ الْمُقْتَسِمِ إِنَّ ﴿

ٱلَّذِينَ جَعَلُ وا ٱلَّقُـرْءَانَ عِضِينَ ﴿ فَيَوَرَبِّ كَ لَنَسْ عَلَنَّاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَـٰكَ ٱلْمُسْتَهْ زِءِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهَا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُصُدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَيَ فَسَبِّحٌ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّحِدِينَ ﴿ وَٱعۡبُدْ رَبَّكَ حَنَّىٰ يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴿ ٤ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ أَتَىيْ أَمْرُ ٱللَّهِ فَالاَ تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَنْ أَنسذِرُواْ أَنَّـهُ وَلاَ إِلَـهَ إِلاَّ أَنَـاْ فَٱتَّقُونِ ﴿ خَلَقَٱلسَّمَاوَ تِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَتِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ حَلَاقَ حَلَاقَ ٱلْإِنسَسْنَ مِن تُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْهٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ اللهِ وَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدِ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسْ إِنَّ رَبَّكُمْ لَـرَءُوكُرَّحِيمٌ ﴿ وَٱلْخِيلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَخْلُقُمَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَلكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لَّكُممِّنَهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلتَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابُ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيَـةً لِّقَـوْمِ يَــتَـفَكَّـرُونَ ١ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَاتً مِأَمْرِهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَسْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا ذَراً لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ \* إِنَّ فِي ذَ لِلكَ لَا يَسَةُ لِتَقَوْمِ يَسَدَّكَّ رُونَ ﴿ وَهُ وَهُ وَالَّهِ وَهُ وَالَّهِ وَاللَّهِ وَا سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَهُ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكُمَ وَاخِرَفِيهِ وَلِتَبْتَغُواْمِنَ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِرَوَاسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلَا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَعَلَىٰمَنْتِ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ رَيُّ أَفَ مَن يَخْلُقُ كُمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللهِ لَا تُحْصُوهَ أَإِنَّ ٱللهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ أُمْوَتُغَيْرُ أَحْيَا أَءِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْغَثُونَ ﴾ إِلَاهُكُمْ إِلَنَّهُ وَحِلًّا فَٱلَّـٰذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكبِرُونَ الله جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكِّبِرِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالَوٓاْ أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ لِيَحْمِلُوٓاْ أُوْزَارَهُمْ كَامِلُهُ يَـوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّـذِيـنَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ أَلا سَــآءَ مَـا يَــزِرُ ونَ ﴿ قَــدُ مَكــرَ ٱلَّـذِيــنَ مِـن قَـبَلِهِـمُ فَأَتَى آللَهُ بُنْيَانَهُ مِرِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّعَلَيْهِمُ ٱلسَّقَفُ مِن فَوقِهِمْ وَأَتَنهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ ونَ ﴿

ثُمَّيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُدولُ أَيْنَ شُرَكَ آءِكَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَلَّقُ ونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينِ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَإِنَّ ٱلْحِرْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَيْكِكَةُ ظَالِمِيِّ أَنفُسِهم ۗ فَأَلْقَوا ٱلسَّلَمَمَاكُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوِّعْ بِلَيّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ أُبِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَدْخُلُواْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا قَلَبِنْ سَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ ﴿ وَقِيلَ لِلَّـذِينَ آتَّقَـوٓاْ مَاذَآ أَنـزَلَ رَبُّكُم ۚ قَالُـواْ خَـيَّرَا ۗ لِلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ فِي هَــندِهِ ٱللُّهُ نَيَا حَسَنَةٌ وَلَـدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَـيّرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ ونَ كَذَ لِكَ يَجْزِي ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّلْهُمُ ٱلْمَلَآبِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُ مِّ تَعْمَلُ وِنَ ﴿ هَالَ يَنظُ رُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَيْكِ لَهُ أَوْ يَا أَتِي أَمْرُ رَبِّكَ كَادَ لِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَـٰكِن كَانُـوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظَّلِمُ ونَ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُ ونَ عَيْ



وَمَ آأَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالًا نُوحِى إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوٓا أَهْلَ ٱلنِّحَرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِلَّهِ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّحَـرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِمَا نُـزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٢ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَدَابُ مِنْ حَيْثُلا يَشْعُرُ ونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَشْعُرُ ونَ ﴿ إِنَّا خُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِ مِ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَىٰ تَحَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُرَّحِيمٌ ﴿ أَوَلَمْ يَـرَوْاْ إِلَىٰ مَاخَـلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلَلُهُ عَن ٱلْيَحِين وَٱلشَّمَ آبِل سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ ذَخِرُونَ ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَلَئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكَبِرُ فِنَ ﴿ يَكَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَـرُونَ ١ ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِـدُ وَا إِلَهَـ يَنِ ٱتْنَـٰيۡنِ إِنَّمَا هُـوَ إِلَّهُ وَحِدُّ فَإِيَّى فَٱرْهَبُونِ ١٠ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن يِّعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُـكَمَ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلظُّررُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ﴿ ثَالَتُهُ مُدَّد إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيتٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٢

لِيَكُفُ رُواْ بِمَ آءَاتَيْنَا هُمَّ فَتَمَتَّعُ وَأَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَكَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُ وِنَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمُ أَتَالَهِ لَتُسْتَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَغْتَرُونَ ﴿ وَكَبْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ ۚ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنتَىٰ ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًا وَهُـوَ كَظِيمٌ عَلَىٰ هُونٍ يَتَوَارَكِ مِنَ ٱلْقُوْمِ مِن سُوِّءِ مَا بُشِّرَ بِمِ اللهِ أَيُمْسِكُهُ، عَلَىٰ هُونٍ أَمْرِيَدُسُّهُ فِي ٱلتُّرَابِۗ أَلاَ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُـوَ ٱلْعَزِيـزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِدُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلَّمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَل مُّسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَنْحِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَجَعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَدِبَأَتَ لَهُمُ ٱلْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُ مُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ﴿ تَاللَّهِ لَقَدَ أَرْسَلْنَاۤ إِلَىٰٓ أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَرَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَلُهُ مَ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمَ عَــذَابٌ أَلِيـمٌ ﴿ وَمَ آأَنزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي آخَتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدَى وَرَحَهَ ۗ لِّقَوْمِيُوْمِنُونَ ٢

وَٱللَّهُ أَنـزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَّا يِــَةً لِّقَـوْمِ يَسْمَعُـونَ ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً تُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغَا لِلشَّارِبِينَ عَلَى وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّحِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَا يَهُ لِقُومِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْل أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلَّحِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ عَلَي ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَ رَاتِ فَٱسۡلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنُ بُطُونِهَا شَـرَابُ مُّخْتَلِفُ أَلْوَ نُـهُ فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسُ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَا يَـهُ لِقَـوْمِ يَتَفَكَّـرُ وْنَ ﴿ قَالَكُمُ خَلَقَكُم ّ ثُمَّ يَتَوَفَّىٰكُم ۚ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُ رِلِكُي لَا يَعْلَمُ بَعْدَعِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينِ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رزْقِهمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَ تَأَيْسَمَنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْ وَجَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ أَزْوَجِ حُمُ مَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفَبِٱلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ عَيْ

وَيَعْبُدُ وَنَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلا يَسْتَطِيعُ ونَ ﴿ فَالاَ تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَلَا تَعْلَمُ وِنَ ﴿ فَ خَسرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكَ الَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُ وَيُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُ للَّهُ بَـلْ أَحْـثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُ ونَ ﴿ وَضَـرَبُ ٱللَّهُ مَثَـالًا رَّجُلَـيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُ وَكُلُّ عَلَىٰ مَوْلَلهُ أَيْنَمَا يُوَجِّه "لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتُوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَعَلَىٰ صرَاطِ شُسْتَقِيمِ ﴿ وَلِلَّهِ عَلَيْ صِرَاطِ شُسْتَقِيمِ ﴿ وَلِلَّهِ عَلَيْ ٱلسَّمَٰ وَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمْ رُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْ وَٱلْبَصَرِ أَوْهُ وَأَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ حُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنُ بُطُونِ أُمَّهَ بِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِرَ وَٱلْأَفْئِدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ الله الله الله السَّا السَّالِي اللَّهُ السَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَسْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنُ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُم مِِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَلِمِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنْتًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينِ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَ بِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَ لِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَىٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُـكَّم يُنْكِرُونَهَا شَهِيدًا تُرَسَّمُ لَا يُوْذَنُ لِلَّدِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَءَا ٱلَّـذِيـنَ ظَلَمُـواْ ٱلْعَــذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُـمْ يُسْظَـرُ وِنَ ﴾ وَإِذَا رَءَا ٱلَّـذِيـنَ أَشْــرَكُــواْ شُــرَكَــا آءَهُــمَـ قَالُواْ رَبَّنَا هَلَؤُلآءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِ مُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَلْدِبُ وِنَ ﴿ وَأَلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِدِ ٱلسَّلَمُ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ عَيْ

ٱلَّـٰذِينِ كَـٰ غَــرُواْ وَصَـدُّواْ عَن سَـبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَـٰذَابًا فَـوْقَ ٱلعَـذَابِ بِـمَـاكَـانُـواْ يُفْسِـدُ ونَ ﷺ وَيَـوْمَ نَبْعَثُ فِي كُـلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِ مرمِّنَ أَنفُسِهم ۗ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَلِ وَلا عِ وَنَـزَّلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَابِيْنَنَا لِكُل شَيْءِ وَهُدًى وَرَحْهُ مَهُ وَبُشْرَكُ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْعَدَلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَامِ ذِي ٱلْقُرْبَانِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَ رِ وَٱلْبَغْ لَى يَعِظُ كُمْ لَعَلَّ كُمْ تَذَكَّ رُونَ وَأُوۡفُوا بِعَ هَدِ اللَّهِ إِذَا عَلَهُ مِدَّتُم وَلَا تَسْقُضُوا اللَّايْدَمَ لَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُ مُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ كَغِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ وَلا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكِثَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبَلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ - وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَـوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَـاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٢ وَلَـوْشَـآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّـةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهَدِي مَن يَشَاءً وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ عِي

وَلَا تَتَخِـدُ وَا أَيْمَنَـكُمْ دَخَـلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ ابَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ وأَ السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّ مَعَ ن سَبِيل ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُ وَخَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِ وَلَنَجْزِيرِ ﴾ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ مَنْ عَمِلُ صَلِحًا مِّن ذَكرٍ أَوْ أُنتَىٰ وَهُ وَمُوْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا حَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلقُرْءَانَ فَٱسۡـتَعِـذَ بِٱللَّهِ مِـنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَـهُ سُلَّطُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مَ يَتَوَكَّلُونَ عَيْ إِنَّمَا سُلْطَنُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ وَإِذَا بَـدُّ لَـنَـآ ءَايَـــةُ ﴿ حَـانَ ءَايَــةٍ وَٱللَّهُ أَعۡـلَـمُ بِمَا يُنَـزِّلُ قَالُـوٓاْ إِنَّمَآ أَنـتَمُفۡتَرِّ بَـلَ أَحۡـثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ﴿ قُل نَـزَّلُـهُ رُوحُ ٱلْقُـدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَى وَبُشْرَكَ لِلَّمُسَلِمِينَ



\* يَـوْمَ تَـأَتِى كُـلُّ نَفْس تُجَـٰدِلُ عَـن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُـلُّ نَفْس مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ وِنَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَـةً كَانَـتْ ءَامِنَةً شُطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَـدًا حِّن كُـلٌ مَكَان فَكَفَرَتْ بِأَنْعُم ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَلَـقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَآشْ حُرُواْ نِعْمَ تَ ٱللَّهِ إِن كُنتُ مَ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْحِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِتَّ ٱللَّهَ غَفُ ورُّ رَّحِيمٌ ﴿ وَلَا تَقُولُ واللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ٱلْكَــدِبَهَــندَاحَلَــلُ وَهـَــذَاحَرَامُ لِتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَــدِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَـٰذِبَلا يُـفْلِحُونَ ﴿ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَلْكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظِلْمُونَ ﴿



ثُـكَم إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَالَةِ ثَـمَّ تَابُواْ مِنُ

بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

سُبْحَنْ ٱلَّذِي أَسْرَكْ بِعَبْدِهِ لَيْلَا رِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَنرَكَنَا حَوْلَهُ لِنُريَهُ مِنْ ءَايَنتِنَأَ إِنَّهُ هُ وَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ وَءَاتَ يَنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُـدُى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلاَّ تَـتَخِـدُواْ مِن دُونِي وَكِيلَا ١ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُـوح إِنَّـهُ كَانَ عَـبْدَا شَكُـورًا ﴿ وَقَصَيْنَ آ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي ٱلْكِتَٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا حَبِيرًا ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ أُولَنهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَا لَّنَا أُولِي بَأْس شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَلَ ٱلدِّيَارِ وَكَانَ وَعَدًا مَّفْعُ ولا ١ اللهُ اللهُ اللهُ مَا لَكُمُ ٱلْحَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُم بِأَمْـوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَحَثَرَ نَفِيرًا ﴿ إِنْ أَحْسَنتُ مَّ أَحْسَنتُ مَّ لِأَنفُسِكُ مُّ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسُنِئُواْ وُجُوهَ كُمْ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ حَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةِ وَلِيُتَ بِرُواْ مَا عَلَوْاْ تَتْبِيرًا ﴿

ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ١ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُـؤَمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَيَدْعُ ٱلَّإِ نَسَلَنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُ لِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلَّإِ نَسَلَنُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنَ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْل وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلتَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضَالًا شِن رَّبِكُمْ وَلِتَعْلَمُ واْعَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلَّ سَكُلَّ إِنسَلن أَلْزُمْنَاهُ طُلَّهِ رَهُ فِي عُنُقِمْ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَنهُ مَنشُورًا ﴿ أَكُو اللَّهِ ٱلَّهِ مَا أَكِتَنبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلَّيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ مَن اللَّهُ مَدَدَكَ فَإِنَّمَا يَهْ مَدِي لِنَفْسِمْ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْـرَكَ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ إِذَآ أَرَدْنَآ أَن تُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدُمَّ وَنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ وَكُمْ أَهْلُكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنَ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِدُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ﴿

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَلَمَ لِلْكَافِرِينَ

حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَا ذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهَدِى لِلَّتِي هِيَ أُقْوَمُ وَيُبَشِّرُ

مَّن كَانَ يُريدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن لُّريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَـهُ جَهَنَّمَ يَصَلَّلْهَا مَدْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَهِاكَ كَانَ سَعْيُهُ مَشَكُورًا ﴿ كُلاًّ تُمِدُّ هَلَؤُلآءِ وَهَلَؤُلآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿ ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضُ وَلَلَّاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا و لا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرَ فَتَقْعُمُدَ مَدْمُومًا مَّخَذُولًا ٢ \* وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَّا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْحِبَرَ أَحَدُهُمَ آوَ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَـوْلًا حَرِيمًا ﴿ اللَّهِ وَٱخْفِضْ لَهُ مَا جَنَاحَ ٱلذَّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمَّهُمَا كُمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿ يُكُمِّ الْحَكُمْ أَعَلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّـهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿ وَءَاتِذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُسَلِّرَ تَبْدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلمُبَدِّرِينَ كَانُوْا إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينَ لِرَبِّهِ كَفُورًا ٢

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَـوَلًا سَّيْسُورًا ﴿ وَلَا تَجْعَلَ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كَلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَسْمَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَاللَّهُ وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰتَّكَمَّ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿ وَلَا تَـقَّرَبُواْ ٱلزِّنَيِّ إِنَّـهُ كَانَ فَلحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا تَفْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُتل مَظَّلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلَطَّنَا فَلَا يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْلَ إِنَّـهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالُ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدُّهُۥ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدَّإِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿ إِنَّ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلَّتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَ لِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلَّمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿ وَلَا تَمْسُ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَونِ تَبَلُّغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَ لِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكَرُ وهَا ﴿



\* قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَحَـٰ بُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلُ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكُرُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَقُلْ عَسَىٰ أَن بَكُونَ قَرِيبًا ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمَّدِهِ ع وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطُ نَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطُ نَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينَا ﴿ إِبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمَّإِن يَشَأْ يَرْحَمَّكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَدِّبْكُمْ وَمَ آأَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَرَبُكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَٰوَات وَٱلْأَرْضُ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَٱلنَّبِيَّنَ عَلَىٰ بَعْضَ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَبُورًا ﴿ قُلِ آدْعُواْ آلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ مِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿ أَوْلَـ إِلَّا لَذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَرَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿ وَإِن مِّن قَرْيَدةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَـوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَ لِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿

وَمَا مَنَعَنَآ أَن ثُرْسِلَ بِٱلْآيَاتِ إِلاَّ أَن حَدَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا ثُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلَّا يَئِتِ إِلَّا تَخْوِيـفَـا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَـاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْ يَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانَ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانَا كَبِيرًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِ حَدِّةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِللَّا إِللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ قَالَ أَرَءَيْ تَكَ هَٰذَا ٱلَّذِي حَرَّمْتَ عَلَىَّ لَبِنَ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَـوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُ ۚ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ آذَّهَ بَ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّ مُرجَزَآؤُكُ مِرجَزَآءُ مَّ وَفُورًا ﴿ وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَىٰدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُنُ إِلَّا غُـرُورًا ١ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مَرْسُلُطُ نُ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَحِيلًا ١ اللهِ اللهِ اللهُ الله فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبَتْغُواْ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا عَ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّلكُمْ إِلَى ٱلْـبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ كَفُورًا ﴿ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّرُلا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا ﴿ إِنَّ أَمْرَأُمِنتُ مَرَّأَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَكَ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفَا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُهُ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادَمَ وَحَمَلَّنَاهُمْ فِي ٱلْسَبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّرِي ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِي حِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْلَبِكَ يَقْرَءُونَ حِتَابَهُ مَ وَلَا يُظَلُّمُ ونَ فَتِيلًا ﴿ وَهُ رَكَانَ فِي هَلَدِهِ } أَعْمَىٰ فَهُوَفِي ٱلْأَخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَهْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّآتَّ خَدُوكَ خَلِيلًا ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَكُ لَـ قَدْ كِدتَّ تَرْكَ نُ إِلَيْهِ مَ شَيْئًا قَلِي لَا ﴿ إِذَا لاَّ ذَقْنَاكَ ضِعَ فَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ٢

وَإِن كَ ادُواْ لَيَسْتَ فِي زُّونَ لِكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُ وِكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا فَي سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكُمِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْويلًا عِيهُ أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلسَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرَّ إِنَّ قُـرْءَانَ ٱلَّفَجْرِ كَانَ مَشْهُ ودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَـافِـلَـةً لَّكَعَسَـيّ أَن يَـبّعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا شّحَمُودًا ﴿ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَننَا تَّصِيرًا ﴿ وَقُلْ جَلَّهَ ٱلْحَقُّ وَزَهَ قَالْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُ وقاً ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَشِفَآءُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظُّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَإِذَا أَنْعَمَّنَا عَلَى ٱلَّإِ نَسَنِ أَعْرَضَ وَنَنَا بَجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴿ قُلَ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ﴿ وَيسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلُ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَ آ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَلَبِن شِئْنَا لَنَدْهُ مَنَّ بِٱلَّــٰذِعِتَ أُوْحَيْــٰنَآ إِلَـيْكُ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِۦعَلَيْنَا وَحِيلًا ﴿

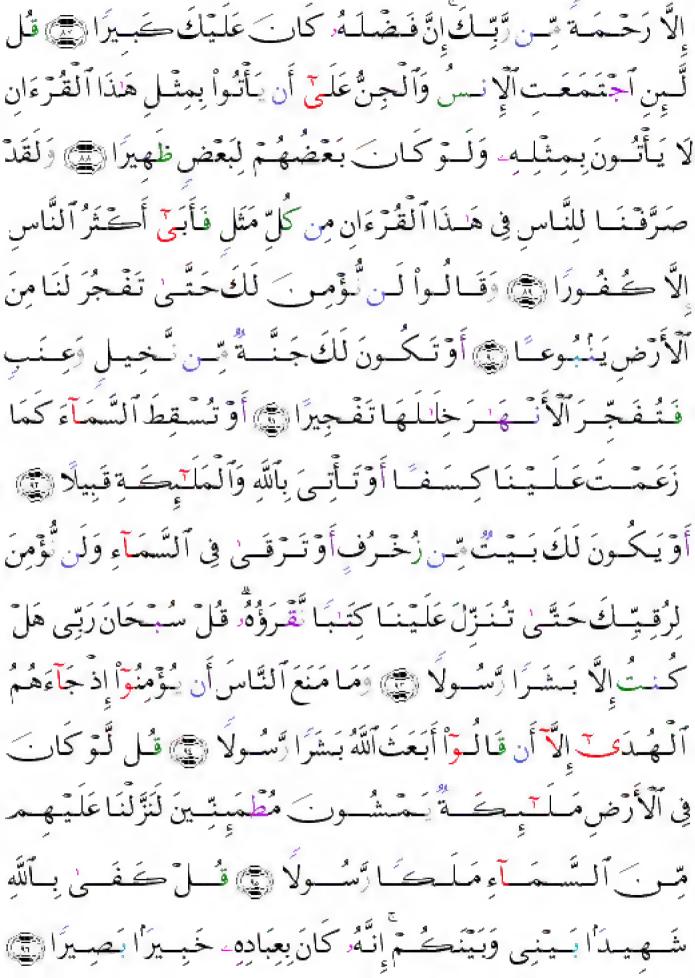

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُ وَٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآ ءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيَا وَبُكُمَّا وَصُمَّا مَّا مَّا وَالْهُمْ جَهَدَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَا لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ ذَ لِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِنَايَئِتِنَا وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظَمَا وَرُفَاتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلَّقًا جَدِيدًا ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَكُمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّـذِي خَلَـقَٱلسَّمَــٰوَ تِ وَٱلْأَرْضَ قَــادِرٌ عَلَـيّ أَن يَحْلُقَ مِثْلُهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلَا لا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّلِمُونَ إِلاَّ كُفُورًا ٢ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لاَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةَ ٱلَّا نِفَاقٌ وَكَانَ ٱلَّا نِسَلِنُ قَتُورًا ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَكِ بَيِّنَاتِ فَسْكُلْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَـهُ فِرْعَـوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ قَالَ لَـقَدْ عَلِمْتَمَ آأنزَلَ هَ حَلَوُلا ءِ إِلا رَبُّ ٱلسَّمَ لَوَ وَٱلْأَرْضِ بَصَ آبِرَ وَإِنتِي لاَ ظُلُّكُ يَهِ وَعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغَلَرُقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَا مِنَ بَعْدِهِ لِبَنِيٓ إِلَّهِ رَامِيلًا

ٱسۡكُنُواْ ٱلۡأَرۡضَفَ إِذَاجَآءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ جِئۡنَا بِكُمۡ لَفِيفَا ﴿

وَبِٱلْحَقّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقّ نَزَلُ وَمَآأَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثِ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا ﴿ قُـلْ ءَامِنُواْ بِهِ ۚ أَوْ لَا تُؤْمِنُوٓا إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتلَّىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذَقَانِ سُجَّدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْلَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١ إِنَّ قُلِلَ آدْعُواْ ٱللَّهَ أَو آدْعُواْ ٱللَّهَ أَوْ أَدْعُواْ ٱلرَّحْمَانَ أَيَّامَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَ لِكَ سَبِيلًا ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلَّ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرُا ﴿ ٤٤٠٤ الكِكَهُ فِيكُ

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَخْعَلِ لَّهُ عِوَجَا ﴿ قَيْمَ اللَّهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ قَيْمَ اللَّهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ قَيْمَ اللَّهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلطَّلِحَنِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا ﴿ مَا لَكُ فِي مَلْكِثِينَ يَعْمَلُونَ ٱلطَّلِحَنِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا ﴿ مَا لَكُ فِي مَا لَكُ وَلَا لَكُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لَا بَآبِهِ مَ كُبُرَتْ كَلِمَةً تُخْرُجُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَلِيبًا ١٠٠ فَلَعَلَّكَ بَنجِعٌ لَّفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثَارِهِمْ إِن لَّـمْ يُؤْمِنُواْ بِهَا ذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا جُـرُزًا ﴿ أَمْحَسِبَتَ أَنَّ أَصْحَلْبُ ٱلْكَهْ فِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَلْتِنَا عَجَبًا ١ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِفَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْ فِسِنِينَ عَدَا إِنَّ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوٓا أَمَدَا ﴿ لَيْ لَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَتَّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿ وَرَبْطُنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذَّ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَىن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَّهَا ۚ لَّقَدْ قُلْنَاۤ إِذًا شَطَطًا ﴿ هَٰٓ لَاۤ مِ قَوْمُنَا ٱتَّخَدُواْ مِن دُونِ مِ عَالِهَ أَ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِ مَ بِسُلْطَ مِن بَيِّنَ فَحَنْ أَظْلَمُ مِحَّن آفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿

وَإِذِ آعَــتَزَلَّـتُـمُـوهُـمْ وَمَا يَعۡـبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُوْرًا إِلَى ٱلْكَـهَـفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيهُيِّئَ لَكُم مِّنْ أَمْركُم مِّرْفَقًا ﴿ وَتَسرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَ وَرُعَن كَهَ فِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تُقَرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ حِنْمَةُ ذَا لِلكَ مِنْ ءَايَئتِ ٱللَّهُ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُ وَٱلْمُهْ تَدُّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَـهُ وَلِيًّا شُرْشِدًا ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْ قَاطَا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَ الِّ وَكَلَّبُهُم بَنسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِ رَارًا وَلَمُلِئَتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿ وَحَدَا اللَّهِ وَحَدَدُ لِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَآءَ لُـواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَـوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَلِدِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُ وكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَسِ تُفْلِحُواْ إِذًا أَبَدَا ٢

ٱبننُواْ عَلَيْهِم بُنْيَانًا ۗ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمَّ قَالَ ٱلَّذِيرِ عَلَبُواْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَكَ عَلَيْهِم مُّسْجِدًا ﴿ سَيَعُولُونَ ثَلَاثَةً رَّابِعُهُمْ كُلَّبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلَّبُهُمْ رَجْمَا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنُهُمْ كَلَّبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَالَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءَ ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِ مَمِّنَهُ مَ أَحَدًا ﴿ وَلَا تَقُولُنَّ لِشَانَيْ عِ إِنِّي فَاعِلُّ ذَ لِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلِ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبُ مِنْ هَلْذَا رَشَدًا ﴿ وَلَبِثُواْ فِي كُمْ فِي هِمْ ثُلَاثُ مِ أُنَهِ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواۚ لَهُ عَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُممِّن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكَمِهِ أَحَدُا ﴿ وَأَتَالُ مَا أُوحِى إِلَيْكُمِن كِتَابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكُلِمَتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدَا عَ

وَكَذَا لِكَ أَعْشَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتُّ وَأَنَّ

ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبُ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيِّ يُريدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُريدُ زِينَهُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُ، فُـرُطَـا ﷺ وَقُـل ٱلْحَـقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلطَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَ آءِ كَٱلْمُهُ لِ يَشْوِي ٱلْوُجُوهِ بِنْسَ ٱلشُّوابُ وَسَــآءَتْ مُرْتَفَقًا ﷺ إِنَّ ٱلَّذِيـنَ ءَامَنُـواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَــٰتِ إِنَّــالا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ أُولَا إِلَى أُولَا إِلَى أُولَا إِ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَكَبِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَّابِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ وَالْحَارِبُ لَهُ مَ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَا ﴿ كَالَّا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أُكُلُّهَا وَلَمْ تَظِلِم مِّنَّهُ شَيَّكًا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلَلَهُمَا نَهَرًا ﴿ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَلَحِبِهِ وَهُ وَيُحَاوِرُهُ أَنَا أَحَلَثُرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرَا ﴿

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُ وَظُالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ أَبَدًا ﴿ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَبِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لأَجِـدَنَّ خَـيَّرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُـوَيُحَاوِرُهُ أَحَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطَفَةٍ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلًا ﴿ لَكِنَّا هُ مُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلآ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿ وَلَا إِلَّا إِذْ وَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَن أَنَا أَقَـلَّ مِنكَ مَـالًا وَوَلَـدًا ﴿ فَعَـسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينِ خَـيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصِّبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ أَوْ يُصْبِحَ مَ آؤُهُ اعْمَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَـهُ طَلَبًا ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ مَ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَللَّيْتَنِي لَمْ أُشْرِكَ بِرَبِّيَّ أَحَدًا ﴿ إِنَّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿ هُنَا لِكَ ٱلْوَلَايَةُ

لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ تُوَابًا وَخَيْرٌ عُقَلْبًا ﴿ وَأَصْرِبَ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوةِ اللَّهُ مَا لَكُ مَا اللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذَرُوهُ ٱلرِّيَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَقْتَدِرًا ﴿ وَاللَّالَةُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَقْتَدِرًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُتَقَدِّرًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُتَقَدِّرًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُتَعْمَدًا عَدْرًا وَاللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُتَعْمَدًا اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْبَاقِ يَلْتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَـيْرُ عِندَ رَبِّ كُ ثَـوَابًا وَخَـيْرُ أَمَلًا ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقَّنْكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً بِلَ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّ وْعِـدًا ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَنْوَيْلُتَنَا مَالِ هَٰذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا حَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ وَإِذْ قُلُّنَا لِلْمَلَئِمِكَةِ ٱسْجُدُواْ لَّا دَمَ فَسَجَـدُ وَا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَعَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦ أَفَتَتَّخِذُونَـهُ وَذُرِّيَّتَهُ ۚ أَوْلِيـَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَـدُوًّا بِئْسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ﴿ ﴿ ﴿ مَا أَشْهَدَتُّهُمْ خَلْقَٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِيِّينَ عَضُدًا وَيَــوْمَ يَقُولُ نَـادُواْ شُـرَكَــآءِکَ ٱلَّذِيـنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَــوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلَّنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَـمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا عِيَّ

وَلَقَدَ صَتَّرَفَّنَا فِي هَلِدَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٌ وَكَانَ ٱلْإِنسَلْنُ أَحْلَثَرَ شَى ءِ جَدَلًا ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلَّهُدَى وَيَسْتَغَفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَدَابُ قُبُلَا ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَندِلُ ٱلَّذِينَ كَغَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقُّ وَٱتَّخَدُوٓاْ ءَايَـنِي وَمَـۤ أُندِرُواْ هُزُوَا ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِنَايَلْتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَلَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرَاً وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى فَلَن يَهْ تَدُوّاْ إِذًا أَبَدَا ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا حَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَدَابَ بَل لَّهُ مِمَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْبِلًا عَيْ وَتِلَّكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُناهُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّ وَعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَمهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿ فَالمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلُهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا ١

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَلهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدٌ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَـــنَا نَصَبًا إِنَّ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَ ٓ أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلتَّسْيَطُنُ أَنْ أَذْكُرَهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴿ قَالَ ذَا لِكَ مَاكُنَّا نَبْغُ فَٱرْتَدًّا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﷺ فَوَجَدَاعَتِهَ أَرِينَ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً رِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمًا ﴿ قَالَ لَـهُ مُوسَىٰ هَـلَ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتُ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبَرًا ﴿ وَكَيْفَ تُصَبِّرُ عَلَىٰ مَا لَمَ نُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلآ أَعْسِي لَكَ أَمْرَا ﴿ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَالَا تَسْئَلِّنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِحْرًا ﴿ فَالطَلَقَ احَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدَ جِنْتَ شَيًّا إِمْرَا ﴿ قَالَ أَلَهُ أَقُلْ إِنَّكَ لُـن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا تُؤَاخِلْ إِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَتَلَهُۥ قَـالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةَ لِغَـيْرِ نَفْس لَّقَدْ جِئْتَ شَيَّا لَّكْرَا عَيْ



إِنَّا مَـكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءِ سَبَبًا ﴿ فَأَتَّبَعَ سَبَبًا ﴿ حَسَنَّى إِذَا بَلَغَ مَغَـرِبَ ٱلشَّـمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ لِ وَوَجَدَعِندَهَا قَوْمًا قَلْنَا يَلْذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَدِّبُ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسَنًا ﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَتُمَّرِيرُدُ إِلَىٰ رَبِّهِ -فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّكُرًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَّآءً ٱلْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَـهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرَا ﴿ ثُمَّا أَتَّهَ سَبَبًا ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَـدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُممِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴿ كَنَا لِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿ ثُمَّ أَتَّبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لاً يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَـوَلًا ﴿ قَالُواْ يَلذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأَجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا ﷺ قَالَ مَا مَكَّ بِتِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمر وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿ عَالَتُ ونِي زُبُرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّنّي إِذَا سَاوَعِكَ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ آنفُخُ وَأَحَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفترِغٌ عَلَيْهِ قِطْرًا الله عَمَا السَّطَاعُواْ أَنِ يَظُّهَرُوهُ وَمَا السَّتَطَعُواْ لَـهُ نَـقُبَا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل فَجَمَعْنَا هُمْ جَمْعًا ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِدِ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿ ٱلَّذِينَ كَانَتَ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْ رِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَتَّخِدُواْ عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَآءً إِنَّآ أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْ سَرِينَ أَعْمَالًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ إِنَّ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِئَايَنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَامِهِ عَ فَحَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَسْمَةِ وَزْنَا ﴿ إِلَّ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّــمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَــٰتِي وَرُسُلِي هُــزُوَّا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِكَانَتَ لَهُمْ جَنَّتُٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ﴿ عَالِمِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿ قُلُ قُلُ لَّوْ كَانِ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ، مَدَدًا ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مِّتْلُكُمْ يُوحَنَّ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌّ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ - فَلْيَعْمَلْ عَمَاكُ صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ - أَحَدَا ﴿

قَالَ هَلذَا رَحْمَهُ ۚ مِن رَّبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ رَبِّي جَعَلَهُۥ دَكَّآءً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي

حَقًّا ﴿ إِنَّ وَكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِدِ يَـمُـوجُ فِي بَعْضِ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

حَهيعَ صَ ١ فِحَ رُ رَحْ مَتِ رَبِّ كَعَبِّ دَهُ وَحَرِيًّا ١ إِذْ نَادَكُ رَبِّهُ فِي لَا أَءً خَفِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّى وَآشَتَ عَلَ آل رَّأْسُ شَكِيبًا وَلَمْ أَكُ نُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًا ﴿ وَإِنِّي وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَ لِيَ مِن وَرَآءِ م وَكَانَتِ آمْــرَأَتِي عَاقِرًا فَــهَبْ لِي مِـن لَّدُنكَ وَلِيَّـا ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِ نَ ءَالِ يَعْقُ وبَ وَآجَعَ لَهُ رَبِّ رَضِيً اللهِ لَ يَعْقُ وبَ وَاجْعَ لَهُ رَبِّ رَضِيًا ١ إِنَّا نُبَسِشِّرُكَ بِغُلَمِ ٱسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّكَ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ آمْ رَأْتِي عَاقِرًا وَقَادَ بَلَغَاتُ مِنَ ٱلْحِبَرِعِتِيًّا ﴿ قَالَ كَذَا لِكَ قَـــالَ رَبُّــكَ هُوَعَلَىَّ هَــبِّينُ ۗ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْكًا ﴿ قَالَ مَ الرَّبِّ آجْعَ لَ لِي عَايَاةً قَالَ عَايَتُ كَ أَلَّا تُكِلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثُ لَيَالِ سَويًّا ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِـنَ ٱلْمِحْرَابِ فَـأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيتًا ﴿



إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَ نِ صَوْمًا فَ لَنْ أُكِلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيتًا ﴿ فَأَتَتَ بِهِ قَوْمَ هَا تَحْمِلُهُ قَالُواْ يَامَرْ يَمُ لَقَدْ جِئْت شَيْئًا فَرِيُّسا ﴿ يَكَأُخْسَتَ هَسْرُ ونَ مَا كَانَ أَبُسُوكِ ٱمْسَرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتَ أُمُّك بَغِيتًا ﷺ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَانُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهِ مِدِ صَبِيتًا ﴿ قَالَ إِنِّي عَلَمْ ٱللَّهِ ءَاتَنْنِي ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيتًا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكَ وَمَا دُمِّتُ حَسِيًا ﴿ وَبَارِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا بِوَ لِلدِّتِي وَلَهُ يَجْعَلِّنِي جَبَّ ارًا شَهِيًّا ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَــــوْمَ أُبِتَعَـــثُ حَـيًّا ﴿ وَ لِكَعِيـــسَى آبِــنُ مَرْيَمٌ قَوْلَ ٱلْحَقِّ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَٱعۡبُدُوهُ هَٰدَا صِرَاطُ سُسَتَقِيمٌ ﴿ فَأَخۡتَلَفَ ٱلْأَحۡزَابُ مِنَ بَيْنِهِ مَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشَّهَدِ يُوْمِ عَظِيم ﷺ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبِهِ صِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيُومَ فِي ضَلَال شِّبِينِ ﴿

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي



وَنَكْدَيْنَكُهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَكُهُ نَجِيتًا ﴿ وَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَـادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا لَّبِيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُۥ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا لَّبِيًّا ﴿ وَرَفَعْنَنُهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ أُوْلَـبِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةٍ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَاءِيلَ وَمِمَّنَ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَاۚ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُ ٱلرَّحْمَنِ خَـرُّواْ سُجَّدًا وَبُكِيًّا ١ ﴿ يَكُمِيًّا ١ وَعَلَفَمِنُ بَعَدِهِمْ خَلَفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَ تَاتَّبَعُواْ الشَّهَوَاتُ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا الله مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَـــِ اللهَ يَدَخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ اللهُ اللهِ مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَـــِ اللهَ يَدَخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿ يَكُا حَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْدَمَنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبُ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْتِيًّا ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْـوًا إِلَّا سَلَـمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿ يَالَكُ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُـــورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلَّفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَ لِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿

رَّبُّ ٱلسَّمَــوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَآعَبُدَهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَـمُ لَـهُ سَمِيًّا ﴿ قَيَقُـولُ ٱلَّإِنسَـنُ أَوِذًا مَا مِـتُّ لَسَوْفَ أُخْــرَجُ حَيًّا ﴿ فَهِ لَا يَنْدَكُرُ ٱلَّإِ نَسَــنُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْـلُ وَلَمْ يَكُ شَيْءً اللَّهِ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَ طِينَ ثَمَّر لَنُحْضِ رَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَسْزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَ نِعِتِيًّا ﴿ لَهُ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُـــمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَا مَّقْضِيًّا ﴿ ثُلُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿ إِذَا تُمْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ وَكُمْ أَهْلَكَنَا قَبْلُهُم مِّن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَلًا وَرِءْيًا ﴿ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلَّيمَدُدُ لَـ هُ ٱلرَّحْمَانُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرُّ مَّكَانًا وَأَضْعَ فُ جُندًا ﴿ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ ٱهْتَدَوْاْ هُدَكَ كُ وَٱلَّبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَايَرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿

أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي حَفَرَ بِئَايَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿ أَطَّلَعَ ٱلْغَيِّبَ أَمِ ٱتَّخَدَ عِندَ ٱلرَّحْمَ ن عَهْدًا ﴿ كَالَّا سَنَحَتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَنَرْتُهُ مَا يَقُـولُ وَيَأْتِينَا فَرَدًا ﴿ وَآتُّخَدُواْ مِن دُونِ آللَّهِ ءَالِهَةَ لِّيَكُونُـواْ لَهُم عِزَّا ﴿ حَالَا صَالَا اللَّهُ مَيَكُفُرُ ونَ بِعِبَادَتِهمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِ مَ ضِلًّا ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ مَ أَرًّا ﴿ فَالَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَـدًّا ﴿ يَــوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِـينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفَـدًا ﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّامَ وِرْدًا ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَــنِ عَهـــدًا ﷺ وَقَــالُواْ ٱتَّخَـــذَ ٱلرَّحْـمَنِ وَلَـــدَا هِ لَقَدِدَ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَّا ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَسْسَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخِدُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ﴿ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَانِ وَلَدَا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَنِ يَتَّخِذَ وَلَـدًا ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَـٰــوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَـنِ عَبْـدًا ﴿ اللَّٰ الْحَصْلَهُمْ وَعَــدُّهُمْ مَــدًّا ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَــوْمَ ٱلْقِيَـمَةِ فَـرْدًا ﴿

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِـلُواْ ٱلصَّلِـحَٰتِ سَيَجْعَـلُ لَهُـمُ ٱلرَّحْمَانُ وُدًّا ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُندِرَ بِهِ قَوْمًا أُلَّا ﴿ وَكُمْ أَهْلَكَنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزُا عَيْ ٩ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ طه ١٥ مَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ١٥ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ﴿ تَنسزِيلًا مِّمَّنَ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَاوَاتِ ٱلْعُلَى ﴿ يَ ٱلرَّحْمَــــــــنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَعَ ۚ ﴾ وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَعَ ﴿ فَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ﴿ اللَّهُ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴿ وَهَلِ أَتَلِكَ حَلِدِيثُ مُوسَىٰ ﴾ إِذْ رَءَا نَارًا فَقَــالَ لِأَهْلِهِ آمْكُثُواْ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَسَ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدَى ﴿ فَكَ إِنَّ فَلَمَّا أَتَنْهَا نُودِي يَـٰمُوسَى ﴿ إِنِّي أَنَـاْ رَبُّـكَ فَآخَلَعَ نَعَلَـيّـكَ إِنَّكَ بِآلْـوَادِ ٱلْمُقَـدَّس طُوًى ﴿

وَأَنَا آخْتَرْتُكُ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَاعْلَمُدْنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِحْرِكَ ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةً أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَعِ كُلُّ نَفْس مِمَا تَسْعَىٰ ﴿ فَالَّا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ فَتَرْدَك ﷺ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﷺ قَالَ هِيَ عَصَالَ أَيُوكُّواْ عَلَيْهَا وَأَهُ شُنُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَكُ عَلَى قَالَ أَلْقِهَا يَـٰمُوسَىٰ ﴿ فَأَلْقَنْهَا فَاإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهُ السِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَآضَمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْتَضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوِّءِ ءَايَـةً أُخْرَىٰ ﷺ لِنُريَكَ مِنْ ءَايَنْتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿ ٱذَّهَبْ إِلَىٰ فِرْعَـوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿ وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي ﴿ وَٱحْلُلْ عُقْدُةً مِّن لِّسَانِي ﷺ يَفْعَهُواْ قَوْلِي ۞ وَٱجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنَ أَهْلِي ۞ هَلرُونَ أَخِي ﴾ آشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴾ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴾ كَي نُسَبِّحَكُ كَثِيرًا ﴿ وَنَدْ حُرَكَ حَثِيرًا ﴿ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَسُـؤَ لَكَ يَلمُـوسَىٰ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْـكَ مَرَّةً أُخْرَكَ ﴿



قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابِّلاً يَضِل ُّرَبِّي وَلا يَنسَى ١٠٠٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَمَ هَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْ وَجَارِّن لَّبَاتِ شَتَّىٰ ٢٠ كُلُواْ وَآرْعَــوْاْ أَنْـعَمَـكُمْ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَــتِ لِإِ وُلِي ٱلنُّهَىٰ ٢٠٠٥ مِنْهَا خَلَقَنْكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَكِ ٢٠ وَلَقَدْ أَرَينْنَهُ ءَايَنِتِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ١٠٠ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَامُوسَىٰ ﴿ فَالنَأْتِيَتَاكَ بِسِحْرِ مِّ شَلِهِ فَآجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا سُوَّى ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحًى الله فَتُوَلَّىٰ فِرْعَـوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ ١٠ قَـالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفَّتَرَك ﴿ فَتَنَازَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُواْ ٱلنَّجَـوَكِ ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّ هَلَانِ لَسَحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَـدْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ﷺ فَأَجْمِعُواْ كَيْدِكُمْ ثُمَّ آئَتُواْ صَفَّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعَلَىٰ ٥

بَلْ أَلْقُواۚ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ر الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَ أَنستَ ٱلْأَعْلَىٰ ﷺ وَأَلْق مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوٓ أَإِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَلحِر ﴿ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ﷺ قَالَ ءَامَنــتُمْ لَـهُ قَـبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَ ۖ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُ لَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلاَّصَلِّبَنَّ كُمْ فِي جُدُوعِ ٱلنَّحْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْهَىٰ ٤ قَالُواْ لَن تُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَسِيّنَات وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَٱقْض مَا أَنتَ قَاض إِنَّمَا تَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱللُّهُنِّيآ ﴿ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَعْفِرَ لَنَا خَطَّيَنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَــيّهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ ۗ وَٱللَّهُ خَــيّرٌ وَأَبْقَىٰ ﷺ إِنَّـهُ مَن يَأْتِرَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ١ وَهَن يَأْتِهِ مُؤْمِنَا قَدْ عَمِـلَ ٱلصَّلِحَٰتِ فَأُوْلَتِ مِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَٰتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ جَنَّتُ عَدَٰنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَ لِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ عَ

قَالُواْ يَامُوسَى إِمَّآأَن تُلْقِيَ وَإِمَّآأَن لَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ عَيْ قَالَ

فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لاَ تَخَفُدَرَكًا وَلا تَخْشَىٰ ﴿ فَأَتَّبَعَهُمْ وَرَعَوْنُ بِجُنُودِهِ وَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِ مَا غَشِيَهُمْ عَ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ﷺ يَكْبِنِي إِسْرَءِيلَ قَدْ أَلْجَيْنَكُم مِّنْ عَدُوّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَـنَّ وَٱلسَّلُوَكِ ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَـوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَـضَبِي وَمَن يُحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَـقَـدْ هَوَك ﷺ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَـمِلَ صَلِحَـا ثُمَّ آهَتَدَك ﴿ ﴿ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَـن قَـوْمِكَ يَـلمُـوسَىٰ عَ قَـالَ هُـمْ أُولا ءِ عَلَىٰ أَثـرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَدْوَمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِ رَتُ ﴿ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِ مِ غَضْبَانَ أَسِفَ أَقَالَ يَنقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْ كُمْ رَبُّ كُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهَدُ أَمْ أَرَدَتُمْ أَنِ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُ م مَّوْعِدِي ﴿ قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَـــكِنَّا حُمِّلْنَا أُوۡزَارًا مِن زِينَـهِ ٱلْقَوۡمِ فَقَدَفْنَهَا فَكَذَ لِكَ أَلْقَى ٱلسَّــامِرِتُ ﷺ

وَلَقَدْ أَوْحَيْـنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَـادى فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا



كَذَ لِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِحْرًا ﴿ مَا أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ كِحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا فِي ٱلصُّورَ وَتَحْمَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَـوْمَبِدِ زُرْقَا ﴿ يَعَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْـرًا ﴿ لَي لَّحْنُ أَعْلُمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمَّثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَـوْمُ اللَّهِ وَيَسْئَلُ ونَكَعَن ٱلْجِبَال فَقُلِلْ يَنسِفُهُ ارَبِّي نَسْفًا ﴿ فَيَذَرُهُ ا قَاعًا صَفَّ صَفًا ﴿ فَيَادَرُهُ ا قَاعًا صَفَّا ﴿ لاً تَــرَكِ فِيهَا عِوَجًا وَلا أَمْتَــا ﴿ يَوْمَبِدِ يَتَّبِعُــونَ ٱلدَّاعِيَ لا عِـوَجَ لَـهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلاَ تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا قَـــوَلًا ﴿ يُعَلَـــمُمَا بَـيْنَ أَيتدِيهِمْ وَمَا خَلَّفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِـ عِلْمًا ﴿ وَعَنَـت ٱلْوُجُـوهُ لِلْحَـيِّ ٱلْقَيُّـومِ وَقَدْ خَابَمَنْ حَمَـلَ ظُلَّمًا ﴿ وَمَـن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُـوَ مُؤْمِنُ فَالَا يَخَافُ ظُلَّمًا وَلا هَضْمًا ﴿ وَكَذَا لِكَ أَنْزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِحْرًا عَلَيْهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِحْرًا عَلَيْهُمْ

فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَلِقُ وَلَا تَعَلَجَلَ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْصِصَى إِلَـيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ ءَادَمَ مِلْ قَبْلُ فَنَلْسِي وَلَمْ نَجِدٌ لَهُ عَزْمًا ﴿ وَإِذَّ قُلْنَا لِلْمَلَــيِّكَةِ ٱسْجُــدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَــدُواْ إِلَّا إِبْلِــيسَ أَبَــي مِ نَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْ قَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُ وعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَعُ لِ ر الله عَظْمَوُا فِيهَا وَلا تَضْحَىٰ الله فَوسَوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَ إِنْ قَالَ يَكَادَمُ هَالَ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلَّدِ وَمُلْكِ لاً يَــــبَّلَىٰ ﷺ فَـــأَكَلًا مِنْهَا فَبَـــدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَ ان عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى ءَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَب ٢ تُحَمَّ آجْتَبَهُ رَبُّهُ فَتَسابَعَلَهِ وَهَدَكُ ﷺ قَالَ آهَبِطَا مِنْهَا جَمِيعَا آبَعْضُ كُمْ لِبَعْض عَدُوَّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَ نِ آتَّبَعَ هُ لَا يَضِلُ وَلا يَشْقَىٰ عَيْ وَمَنْ أَعْرَضَعَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَسْرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿ فَالَ رَبِّ لِمَحَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿

قَالَ كَذَ لِكَ أَتَتْكَ ءَايَنْتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَ لِكَ ٱلْيَوْمَ تُنْسَىٰ ﴿ وَكَذَ لِكَ نَجْزى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِئَايَاتِ رَبِّهِ ۗ وَلَعَدَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَـدُ وَأَبْتَقَىٰ ﷺ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰ لِلَّ كَلَّا يَئْتِ لِإَّ وْلِي ٱلنُّهَيٰ ﴿ وَلَوْلَا كَلَّا مُكِّمَةً سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَ اسَ لِزَامًا وَأَجَلُّ شُسَمَّى ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَـبِّحَ بِحَمّدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ عَيْ وَلَا تَمُــدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْ وَاجًا مِّنَّهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱللَّانْيَا لِنَفْتِنَــهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَآصَ طَبِرْ عَلَيْهَ آلَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا لَّحْنُ نَرْزُقُكُ وَٱلْعَقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُواْ لَوْلا يَأْتِينَا بِئَايَةٍ مِن رَّبِّهِ ۚ أَوْلَمْ تَأْتِهم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُ فِٱلْأُولَىٰ ﷺ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكَنْهُم بِعَدَابِ مِن قَبْلِهِ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَاتِكُ مِن قَـــبَل أَن تَــــدِلَّ وَخَــزَك ﷺ قُــل حُـل اللهُ مُتَرَبِّصُ فَتَرَبَّ صُواً فَسَتَعْلَمُ وَنَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَن اَهْ تَدَى ﴿

٩

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْمَتْرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِحْرِ مِّن رَّبِهِم تُحْدَثِ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَـلَّعَبُونَ ﴿ لَا هِيَـةً قُـلُوبُهُم ۚ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّحْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَذَ آلِاً بَشَرُّ مِّثْلُكُمُ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمَ تُبْصِرُونَ ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضَ وَهُ وَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّوْا أَضْغَنْتُ أَحْلُم إِلَا ٱفْتَرَنْهُ بَلْ هُوَشَاعِلُ فَلْيَأْتِنَا بِاَيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ﴾ مَا ءَامَنَتْ قَبِلُهُم مِّن قَرْيَةِ أَهْلَكْنَهَا ۖ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبِلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُتُوحِيٓ إِلَيْهِمَّ فَسَّئَلُوٓاْ أَهْلَ ٱلدِّحَ رِإِن كُنتُمَ لَا تَعَلَمُونَ ﴾ وَمَا جَعَلَتُهُمَ جَسَدًا لاً يَا أَحُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴿ ثُلَّ صَدَلْنَا لَهُ مُ ٱلْـوَعْــدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن لَّشَــآءُ وَأَهْلَحَـنَا ٱلْمُسْـرِفِينَ ١٠٠٠

لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ حِتَبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿

ءَاخَرِينَ ﴾ فَلَمَّ آ أَحَسُّواْ بَأْسَنَاۤ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿ لَا تَرْكُضُواْ وَآرْجِعُواْ إِلَىٰ مَا أُتُرفَتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُستَّلُونَ ﴿ قَالُواْ يَنُويَلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَمَا زَالَت تِلْكَ دُعْوَىٰهُمْ حَكَّىٰ جَعَلَّناهُمْ حَصِيدًا خَلَمِدِينَ ﴿ وَمَا خَلُقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ لَوْ أَرَدْنَآ أَن تَّتَحِذَ لَهْوًا الْآتَّخَدُّنَـهُ مِن لَّدُنَّ آ إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ يَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ يَكُنَّا لَحَقِ عَلَى ٱلْبَطِل فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَزَاهِ قُ وَلَا مُوَزَاهِ فَي وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ عَنْ وَلَـهُ مَن فِي ٱلسَّمَـوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكَـبِرُونَ اللَّهِ وَلَا يَسْتَكَـبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُ وِنَ ١٠٠ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿ أَمِ ٱتَّخَدُوٓاْ ءَالِهَ ةَ رِّنَ ٱلْأَرْضِهُمْ يُنشِرُونَ ا لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِهَ أَ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْش عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴿ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِمِ ءَالِهَ أَتُل هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ هَاذًا ذِكْرُ مَن سَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُ مَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقُّ فَهُم مُعْرِضُونَ ٢

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا

وَمَ آأَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكُ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَاْ فَاعَبُدُونِ ﴿ وَقَالُواْ آتَّخَذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدَا سُبَحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ شُكْرَمُ ونَ ١٠٤ لا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَّفَهُمْ وَلَا يَسْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُل مِنْهُمْ إِنِّتَ إِلَىٰهُ مِّن دُونِهِ فَلاَلِكُ نَجْزِيهِ جَهَنَّ مَرَّكَ لَالِكَ نَجْزى ٱلظُّلِمِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتَـقًا فَفَتَقَنَّهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَصِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلَا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَّفًا تَّخَفُوظًا وَهُمْ عَنَّ ءَايَلْتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَر مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَّ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُ ونَ ﴿ كُلُّ نَفْس ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتُ وَنَبِلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ۚ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٢

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَ فَ مُ وَأَ إِن يَـتَّخِـذُونَـكَ إِلَّا هُـزُوًا أَهَلْذَا ٱلَّذِي يَدْكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمَّ كَلْ خِرُونَ ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلَ سَأُورِيكُمَّ ءَايَاتِي فَالَا تَسْتَعَجِلُونِ ﴿ وَيَاعُلُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعَادُ إِن كُنتُمْ صَليقِينَ ﴿ لَكُويَعَلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ لَا يَكُفُّ ونَ عَن رُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُ ورهِم وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ بَلَ تَأْتِيهِم بَغْمَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلا هُـمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهَ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُ ونَ ﴿ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّحْمَانُ بَلْ هُمْ عَن ذِكْر رَبِّهِ مِمْعُونُ وِنَ عَلَيْ أَمْر لَهُمْ ءَالِهَ قُتَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلا هُم مِّنَّا يُصحَبُونَ ﴿ يَكُ مَثَعَنَا هَلَوُلاَءِ وَءَابَ آءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُ صُهَا مِنْ أَطْرَافِهَ أَ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُ ونَ ٢





وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْحَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَاءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَا عَلِمِدِينَ ﷺ وَلُوطًا ءَاتَـيْنَــهُ حُـكَمًا وَعِلْمًا وَجَّيْنَـهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَيْثَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَـوْمَسَوْءِ فَلْسِقِينَ ﴿ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ وَنُـوحـًا إِذْ نَـادَك مِن قَـبْلُ فَٱسْتَجَبْنَا لَـهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَاللَّهِ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُ مِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرَّنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِئَايَـٰتِنَأَّ إِنَّهُمْ كَانُـواْ قَـَوْمَ سَوْءِ فَأَغَـرَقَنَاهُمْ أَجْـمَعِـينَ ﴿ وَدَاوُرِدَ وَسُلَـيْمَـٰنَ إِذَّ يَحْكُمَـانِ فِي ٱلْحَــرَّثِ إِذَّ نَـفَـشَتْفِيهِ غَـنَـمُ ٱلْقَـوْمِ وَكُنتًا لِحُكَّمِهِمْ شَهِدِينَ عَيْ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُالاًّ ءَاتَيْنَا حُكَّمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُ، دَ ٱلْجِبَالَ يُسَرِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوس لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنُ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُمْ شَكِرُ ونَ ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ = إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَـٰرَكَّـنَا فِيهَـا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿

وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلُا دُونَ ذَ لِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَنْفِظِ مِنَ ﴿ هُ وَأَيْسُوبَ إِذَّ نَادَكُ رَبُّهُ ۚ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٌّ وَءَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَكْ لِلْعَلِيدِينَ ١ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلَ حُكُلُّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَا هُمْ فِي رَحْمَتِنَا أَإِنَّهُم مِّرِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَ بَ مُغَلِضِهَا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي ٱلظُّلُمَ تِ أَن لاَّ إِلَهُ وَإِلَّا أَنتَ سُبْحَنَاكَ إِنِّي كُنتُمِنَ ٱلطَّلِمِينَ ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَـهُ وَجُلَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْغَمِّوْكَ ذَ لِكَ نُسْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَرَكَريَّا إِذْ نَادَكُ رَبُّهُ رَبِّلا تَذَرِّنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ لَـهُ زَوْجَـهُ إِنَّهُمْ مَكَانُـواْ يُسَلَرعُـونَ فِي ٱلْخَـيْرَبِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَرَهَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ﴿





بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً عَظِيهِ مُنْ إِنَّ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَصَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْل حَمْلُهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنرَكُ وَمَا هُم بِسُكَنرَكُ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطُنِ شَرِيدٍ ﴿ كُتِبَعَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ مُ يُضلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ يَلَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْتِ مِنَ ٱلْمَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَـٰ كُم مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُـكُمِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْر مُخَلَّقَةٍ لِّنْبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي ٱلْأَرْحَامِمَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَل مُسَمَّى ثُمَّ نُحْرِجُكُمْ طِفْلَا ثُـمَّ لِتَبْلُغُ وَا أَشُدَّكُ مَ وَمِنكُم مَّن يُتَوَقَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذُلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْالَا يَعْلَمُ مِنُ بَعْدِعِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَهَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَاعَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَـزَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ مِبَهِمِجٍ ٥

ا وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةً لا رَيْبَفِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهُ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَنْبِ شَنِيرِ ﴿ ثَانِي عَطْفِهِ لِيُصِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱللُّذِنِّيَا خِزْيٌّ وَنُدِيقُهُ يَـوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلَّعَبِيدِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ٱنقَلَبَعَلَىٰ وَجَهِهِ خَسِرَ ٱللُّانْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَ لِكَهُ وَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَلِدَعُهِ مِلْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضَرُّهُ وَمَا لَا يَسْفَعُهُ ذَ لِكَهُ وَ الصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ٢٠ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَأَقْدَرَبُ مِن لَّفْعِ مِ لَبِنْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِنْسَ ٱلْعَشِيرُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُددِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱللُّهُ نِي اللَّهُ اللَّهِ وَٱلْآخِرَةِ فَلَّيمَدُدٌ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيَقْطَعْ فَلَّينظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴿

ذَ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ



وَكَ ذَا لِكَ أَنزَلْنَهُ ءَاينت إِبَيِّنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهُ يَهَدِى مَن يُرِيدُ

وَهُـدُ وَاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَـوْلِ وَهُـدُ وَاْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ هِ إِنَّ ٱلَّـٰذِيـرِ : كَفَرُواْ وَيَـصُـدُّ ونَ عَن سَبِيـلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِـدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّـذِي جَعَلْنَـٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ ثُنْذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِ مِهَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لاَّ تُسْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهِ رّبَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلَّقَآبِمِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَـ أَتِينَ مِن كُلِّ فَح عَمِيقَ ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَدْكُرُواْ آسَمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعَلُومَتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنُ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلِمَ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُلَّمَ لَيَقَضُواْ تَفَثَهُمْ وَلَيُوفُواْ نُـذُورَهُــمْ وَلْـيَـطُّـوَّفُـواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ لِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرْمَت ٱللَّهِ فَهُ وَخَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهُ وَأُحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلِمُ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأُوْلُسِ وَٱجْسَنِ وَٱجْسَنِهُ وَأَخْسَنِ وَالْجَسَنِ وَالْجَسْنِ وَالْعَلْمُ وَالْمُعْرِقِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَلْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِي وَالْمَالِي وَالْ

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ - وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَاءِ فَتَخطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكانِ سَحِيقٍ وَ ذَا لِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَيْرِ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَك ٱلْقُلُوبِ اللَّهُ لَكُم فِيهَا مَنَفِعُ إِلَى أَجَلِ شُسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ وَلِكُ لِ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَدْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنُ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلِمِ فَإِلَاهُكُمْ إِلَـٰهُ وَحِدٌّ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَآأَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمرِ مِّن شَعَبِّرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذَّكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآقَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ كَذَ لِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ ونَ ﴿ لَى يَنَالَ ٱللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَ آؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَى مِنكُمْ كَذَ لِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ يُدَ فِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴿

لَقَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْخَرِجُواْ مِن دِيَسْرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَـوْلاَ دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْض لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَواتُ وَمَسَجِدُ يُدَحَ رُفِيهَا آسَمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَبُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِلَّ ٱللَّهُ لَعَهِ وَتُ عَزِيزُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ إِن مَّكَّنَّا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنِكَرِ وَلِلَّهِ عَلَقِهَ الْأَمُ وِرِ ﴿ وَإِن يُكَذِّبُ وَكَ فَقَدْ حَذَّبَ تَ قَبَلْهُمْ مَ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَنُمُودُ ﴿ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ وَأَصْحَابُ مَدْيَونَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَفِرِينَ ثُمَّر أَخَذْتُهُمْ مَ فَكَيْ فَكَ انَ نَكِيرٍ ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيكَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرِ شُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَآ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَلِرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴿

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُـ قَلْمَكُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرهِمْ

وَيَـسَّتَعۡجِلُونَكَ بِٱلْعَدَابِ وَلَى يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعۡـدَهُۥ وَإِتَّ يَوْمًا عِندَرَبِّكَ كَأَلَّفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُكَّمَ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿ قُلْ يَلَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَاْ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِنٌ ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ وَٱلَّـذِينَ سَعَـوٓا فِي ءَايَلِتِنَا مُعَجِزِينَ أُوْلَـبِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكُ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلَقَى ٱلشَّيْطُنُ فِي أُمِّنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطُنُ ثُكَّريُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَــتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ لَيَحْعَلَ مَا يُلَقِى ٱلشَّيْطُنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مُ وَإِنَّ ٱلطَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينِ أُوتُ وا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَـهُ قُلُوبُهُمْ قَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا يَـزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَـرُواْ فِي مِرْيَـةٍ رِّنْـهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْيَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَـوْمِ عَقِيمٍ





يَـُأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَـلٌ فَـٱسۡتَمِعُـواْ لَـهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينِ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَس يَخْلُقُ واْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُ واْ لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُ مُ ٱلذُّبِكَابُ شَيْئًا لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنَّهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ لَـقَـوِکُّ عَزِيزٌ ﷺ ٱللَّهُ يَـصَطَفِى مِـنَ ٱلْمَلَبِ كَـةِ رُسُلَا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ مُ بَصِيرٌ ﴿ فَي يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَّفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ يَــُأَيُّـهَـا ٱلَّــٰذِيـنَ ءَامَنُـواْ ٱرْكَعُــواْ وَٱسْجُــدُواْ وَٱعۡبُــدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَـلُـواْ ٱلْخَـيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُـونَ ﴿ إِنَّ الْعَلَّكُمْ تُفْلِحُـونَ ﴾ وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَتَّ جِهَادِهِ - هُ وَآجَتَ بَلْكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِّلَّهَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمُهُوَ سَمَّلكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَلْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمرَ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَآعَتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُـ وَمَوْلَلكُمْ مَا فَيعَمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ عَ شُوْرُو الْمُؤْمُونُونَ

بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ قَدْ أَقْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ ٱلَّذِينَ هُـمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلشِعُـونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ مَ عَنِ ٱللَّغْ وِمُعْرِضُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَ وَق فَنعِلُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمَّ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزْ وَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَمَن ٱبْتَغَيٰ وَرَآءَ ذَ لِكَ فَأُوْلَئِمِكَ هُمُ ٱلْعَادُ وِنَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ الأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَأَلَّذِينَ هُمْ مَعَلَىٰ صَلُوتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ أَوْلَهِكُهُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلَّإِ نَسَنَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَلَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ﴿ ثُلِّ لُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَهَ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَامَ لَحْمَا ثُمَّا أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿ ثُمَّانًا كُمْ يَـوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّاعَنِ ٱلْحَلِّقِ عَلْفِلِينَ عَيْ

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضَ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِۦ لَقَلدِرُ وِنَ ﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُمرِبِهِۦجَنَّتِ مِّن نَّحِيلٍ وَأَعْنَئبٍ لَّكُمَّ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْأَكِلِينَ ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلَّكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنقَوْمِ آعَبُدُواْ ٱللَّهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَـيْرُهُۥ أَفَلَا تَنَّقُونَ ٢٠ فَقَالَ ٱلْمَلَؤُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَـوْمِهِ مَا هَلذَآ إِلَّا بَـشَرٌّ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَـوْ شَـآءَ ٱللَّهُ لاَّنزَلَ مَلَيْهِكَ لَهُ مَّا سَمِعْ نَا بِهَا ذَا فِي ءَابَ إِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ مِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَّىٰ حِينِ ﴿ قَالَ رَبِّ آنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُ ونِ ﴿ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْدِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَاسَلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱلْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ مَ وَلا تُخطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿

مِنُ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ فَأَرْسَلَّنَا فِيهِمْ رَسُولًا رِّنَّهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱللَّهَٰيَا مَا هَلذَآ إِلاَّ بَشَرٌّ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ وَلَهِنَ أَطَعْتُ مِبَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُ وِنَ ﴾ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِثَّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُم تُخْـرَجُونَ الله هُمِيْهَاتَ هَمِيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ١٠ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱللُّدُنْيَـا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِـينَ ﴿ إِنَّ هُـوَ إِلَّا رَجُــلُ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَـهُ بِمُؤْمِنِينَ عَلَى قَالَ رَبِّ آنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصِّبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلطَّلِلِمِينَ ﴾ ثُـكَّ أَنــشَأْنَا مِنُ بَعْدِهِمَ قُرُونــًا ءَاخَرِينَ ﴾

فَإِذَا ٱسْتَوَيِّتَأَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلَّاكِ فَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّلْنَا

مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا شُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ

ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَسَتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةِ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُ وِنَ ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَــآءَ أُمَّـةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهٌ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعِدًا لِلصَّوْمِلَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ ثُمَّ أُرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِنَايَاتِنَا وَسُلَطُنِ شُبِينٍ ﴿ إِلَّىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيبُهِ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَـوْمًا عَـالِينَ ﴿ فَعَالُواْ أَنُوۡمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَـوْمُهُمَا لَنَاعَابِدُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابُ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا آبْنَ مَرْيَكَمَ وَأُمَّهُ وَالْكَهُ وَاللَّهُ وَءَا وَيَنْهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةِ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَإِنَّ هَلَدِهِ ۚ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا ۚ رَبُّكُمْ فَ ٱتَّ عَنُون ﴿ فَيَقَطَّعُ وَا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ فَذَرْهُمْ وَفِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿ أَيُحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مربِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿ يُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْحَيْرَاتِ بَل لاَّ يَشْعُرُ وِنَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَهُم مِّنَ خَشْيَةٍ رَبِّهِم مُّشْفِقُ وِنَ ﴿ وَٱلَّذِينَهُم بِئَايَنتِ رَبِّهِمْ يُـؤِمِنُ ونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُمرِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿

وَٱلَّذِينَ يُـؤَّتُونَ مَا عَاتَواْ قَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ أُوْلَنْبِكَ يُسَرِعُ ونَ فِي ٱلَّحَ يْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَلِبِقُونَ ﴿ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابُ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلُمُونَ ٢ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَلُ مِن دُونِ ذَا لِكَهُمْ لَهَا عَلَمِكُونَ ﴿ مَا حَتَّى إِذَآ أَخَدْنَا مُتْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْئَرُ وِنَ ا الله المُحِكَرُواْ ٱلْيَوْمَ إِنَّكُم مِّتًا لا تُنصَرُونَ فَ قَدْ كَانَتْ ءَايَاتِي تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿ مُسْتَكِّبِرِينَ بِهِ سَنهِرًا تَهْجُرُ ونَ ﴿ أَفَلَمْ يَكَبُّرُواْ ٱلْقَـوْلَ أَمْجَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﷺ أَمْرَلَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَـهُ مُنكِرُونَ ، أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةً أَبَلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكَتُرُهُمْ لِلْحَقّ كَلْرِهُ وِنَ ﴿ وَلَلْوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْ وَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَا وَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ بُّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِدِحَرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ﴿ أَمْرَتُسْئَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرًا وَهُ وَخَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُسؤِّمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ٢

\* وَلَـوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِنْ ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَانِهمْ يَعْمَهُ وِنَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُ وِنَ ٢ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَهُ وَالَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُ ونَ عَ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْض وَإِلَيْهِ تُحْشَرُ ونَ إِنَّ وَهُ وَٱلَّذِي يُحْرِهِ وَيُحِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارْ أَفَلَا تَعَقِلُ وِنَ ﴿ يَكُ بَلِ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالُ ٱلْأَوَّلُونَ ﴾ قَالُوٓا أُءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أُءِنَّا لَمَبْعُوثُ وِنَ ﴿ لَهُ لَا فُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابِ آؤُنَا هَلذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلذَا إِلاَّ أَسَاطِ يرُ ٱلْأَوَّلِ بِنَ ﷺ قُسل لِّحَسنِ ٱلْأَرْضُ وَمَس فِيهَ ٓ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللهُ عَلَى مَن رَّبُّ ٱلسَّمَا وَاتِ ٱلسَّبِعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ مَلَكُ وتُ حُلِّ شَيْءٍ وَهُ وَيُجِ يرُ وَلاَ يُجَارُعَ لَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُ ونَ ﴾

بَلْ أَتَـيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٠٠ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كُلَّ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ إِذًا لَّذَهَبَ كُلٌّ إِلَّهِ مِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضْ سُبْحَلنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰ لَهُ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠ قُلُ رَّبِ إِمَّا تُرِيِّنِي مَا يُوعَدُونَ ﴿ وَكِ اللَّهِ عَلَنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلطَّلِلِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نَّرِيلَكَمَا نَعِدُهُمْ لَقَلِدِرُونَ ﴿ آدَفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ٣ وَقُل رَّبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُ ونِ ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﷺ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَلِلحًا فِيمَا تُرَكِّتُ كَأَرُّ إِنَّهَا كَلِمَةً هُـوَقَآبِلُهَاۚ وَمِن وَرَآبِهِم بَرۡزَخُ إِلَىٰ يَـوۡمِ يُبۡعَثُونَ ١ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَالْآأَنسَابَ بَيْنَهُ مَ يَـوْمَبِـذِ وَلَا يَتَسَاّءَ لُـونَ ﴿ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ فَأُوْلَئِ لَكُهُ مُ ٱلْمُفْلِحُ ونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَ زِينُهُ فَأُوْلَلْمِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَٓا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُ وِنَ ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَ لَهُ مُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ﴿ يَ

رَبُّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِينَ ١٠٠ وَرُبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴿ قَالَ ٱخْسَئُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُ وِن ﴿ إِنَّاهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَآغُ فِرْ لَنَا وَآرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ آلرَّحِمِينَ ﴿ فَآتَّ خَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرى وَكُنتُ مِمِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلَّيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓاْ أَنَّهُمْ هُـمُ ٱلَّفَآبِزُونَ ﴿ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ مِرْفِي ٱلْأَرْضِ عَلَدَ سِنِينَ ﴿ قَالُواْ لَبِثْنَا يَـوْمـًا أَوْ بَعْضَ يَــوْمِ فَسْئَلِ ٱلْعَـآدِينَ ﴿ قَلْ إِن لَّبِثْتُـمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوَأَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُ وِنَ ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَـٰكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُـوَرَبُّ ٱلْعَـرَشِ ٱلْحَرِيمِ ﴿ وَمَن يَـدَعُ مَـعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَـرَ لَا بُـرَهَلنَ لَـهُ بِـهِ فَإِنَّمَـاحِسَابُهُ عِندَرَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُغْلِحُ ٱلْكَنفِ رُونَ ﴿ وَقُلُ رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾

أَلَمْ تَكُنَّ ءَايَاتِي تُتَلَّىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ قَالُواْ

بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ سُـورَةُ أَنزَلَنْهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَايَنتِ بَيِّنَنتِ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَاجَلِدُواْ كُلَّ وَحِدِ مِنْهُمَا مِاْئَةَ جَلَّدَةً وَلا تَأْخُذْ كُمر بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُ مَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَ لِكَ عَلَى ٱلْمُــؤْمِنِينَ ﴾ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَآجَلِـدُ وهُم ٓ ثَمَٰنِينَ جَلَّدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدَا ۚ وَأُوْلَـٰ إِلَى هُمُ ٱلْفُسِقُـونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَا لِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيهُ مُّ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْ وَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهُ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُ السَّادِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّل وَٱلْحَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَادِبِينَ ﴿ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَـذَابَأَن تَشْهَـدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ وَ الْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَ آ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ فَي وَلَـوَلاَ فَضَـلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَـوَّابُ حَكِيـمٌ ﴿

خَـيْرٌ لَّكُمَّ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُم مَّا آكَتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ وَمِنْهُمْ لُـهُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ لَوْلاَ إِذْ سَمِعَتْمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلذَآ إِفّكُ شَبِينٌ ٢٠٠٠ لُولاً جَاءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذَّ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَئِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُـمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ فِي ٱللُّانْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُم فِي مَآ أَفَضْتُم فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ مِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْمَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلَمٌّ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُ وَعِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴿ وَلَوَلآ إِذْ سَمِعَتُهُ وَلَكُمُوهُ قُلْتُ مِمَّا يَكُونُ لَنَآ أَن لَّتَكَلَّمَ بِهَلْذَا سُبْحَلَنكَ هَلْذَا بُهْتَكُ عَظِيمٌ هِ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِمِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَحِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُم لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَولا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيهُ ۖ فَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلَّإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمَّ بَلَّ هُوَ

\* يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطُنَّ وَمَن يَتَّبِعَ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنَكِرِ وَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِن أَحَدٍ أَبدًا وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَلَا يَأْتَلَ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمَّ وَٱلسَّعَةِ أَن يُـؤْتُـوٓاْ أَوْلِي ٱلْقُرْبَيٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْنَفَحُوّاْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيـمُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ا يَ وَمَعِدِ يُوفِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعَلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُـوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ﴿ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أَوْلَلْبِكُ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ يَكُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدَخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأَرِنسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهۡلِهَاۚ ذَٰ لِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكُّرُونَ ٢٠٠٠

قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَرْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيهُ إِنَّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَّكُمَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكُنُّهُ وِنَ فَي قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُواْ مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَ لِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ مُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ مِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغُصُضْ نَ مِنْ أَبْصَارِهِ نَّ وَكَلْفَظنَ فُرُوجَهُ نَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَاظَهَ رَمِنْهَا ۚ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآبِهِنَّ أَوْ ءَابِكَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَكَآبِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِىٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِى ۚ أَخَوَٰنِهِ نَّ أَوۡ بَسَابِهِ نَّ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْـمَـٰنُهُ نَّ أُوِ ٱلتَّبِعِينَ عَـَيْرِ أُوْلِـى ٱلْإِرْبَـةِ مِنَ ٱلرَّجَالُ أُو ٱلطِّفْلُ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَتِ ٱلنِّسَآءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوُّ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكَمْ تُغْلِحُونَ ﴾

فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدُا فَالَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمَّ وَإِن

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْلَمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا إِحُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَٱللَّهُ وَسِعْ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَسِعْ عَلِيمُ ﴿ اللَّهُ وَلْيَسْتَعْتِفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَـٰ مِمَّا مَلَكَتَ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن سَال ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَلكُمْ وَلا تُكْرِهُواْ فَتَيَـٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تُحَصُّنَا لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱللُّهُ نَّيَاۚ وَمَن يُكُرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِن بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ غَفُورٌ رَّحِيـمُّ ﴿ وَلَقَدَ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَاتِ مُّبَيِّنَتِ وَمَثَلَا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظُهُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُـورُ ٱلسَّمَـوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مَثَلُ نُـورِهِ - كَمِشْكُوة فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ قِلْ زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ شَّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاً شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَلَهُ نَارُّ تَورُّ عَلَىٰ نُـورِ يَهْدِي آللهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءٌ وَيَضْرِبُ آللهُ ٱلْأُمْثَالَ لِلنَّاسَ وَٱللَّهُ بِكُلَّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُدَدَّكَ رَفِيهَا آسَمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ﴿

رِجَالٌ لا تُلَهِيهِم تِجَرَةٌ وَلا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ ٱلــزَّكَوْةُ يَخَافُونَ يَـوْمَـا تَتَقَلَّبُ فِيـهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ٢ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَٱللَّهُ يَرَزُقُ مَـن يَشَـآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ وَٱلَّـٰذِينَ كَفَرُوۤاْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ فَوَقَّنهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ أَوْ كَظُلُمُتِ فِي بَحْرِ لَّجِيِّ يَغْشَنهُ مَوْجٌ رِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ رِّن فَوقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَـكَدْ يَرَىٰهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَلَفَّاتِ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحُهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَـٰوَات وَٱلْأَرْضَ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِـِيرُ ﴿ أَنَّ أَلَّهُ يُزْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُوَّلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجِعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُنَرِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصَرفُهُ عَن مَّن يَشَاآءٌ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذَهَبُ بِٱلْأَبْصَار ﴿

يُقَلِّبُ آللَهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَ ارْإِنَّ فِي ذَ لِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةِ مِن مَّآءِ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعْ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ لَهُ لَا أَنزَلْنَاۤ ءَايَاتٍ ثُبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهَدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطِ شُسْتَقِيمِ إِنَّ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُكَّريَتَوَلَّىٰ فَرِيتُ رِّنْهُم مِّنُ بَعْدِ ذَ لِكَ وَمَا أُوْلَامِكَ مِا لَمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيكُ سِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلَّحَقُّ يَـأَتُـوٓاْ إِلَـيّهِ مُدْعِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ آرَتَنَابُوٓاْ أَمْ يَخَافُونَ أَن جَيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلَ أُوْلَلْمِكُ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ إِنَّا مَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعَنَا ۚ وَأُولَنْ إِلَى هُـمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْسَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْبِهِ فَأُوْلَئِكُهُ مُ ٱلْفَآبِزُونَ هِ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْـمَانِهِمْ لَبِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لاَّ تُقْسِمُواۚ طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ مِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُ مَ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُول إِلَّا ٱلَّبَلَـٰغُ ٱلَّمُبِينُ ﴿ وَعَـٰدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُم ۗ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُ مَّ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّـٰذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِب ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنُ بَعْدِ خَوْفِهمْ أَمْنَا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُنْشِرَكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعَدَ ذَ لِكَ فَأُوْلَتِ لِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّـذِينَ كَـفَـرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضَ وَمَأْوَسِهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ } عَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَثَمَرًا تِ مِن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِنَ ٱلظَّهيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَاثُ عَوْرَتِ لَّكُمَّ لَيْسَ عَلَيْكُمَّ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ مُعَدَهُ نَ ۚ طَوَّفُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَيْ بَعْضَ كَذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱلَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَئَذِنُواْ كَمَا ٱسْتَئَذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـٰتِهُ وَٱلَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ إِلَّهُ وَٱلْقَوَعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحُ أَن يَضَعَنَ ثِيَابَهُ نَّ غَــيْرَ مُتَبَرِّجَــت إِبِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعَفِفُونَ خَـيْرٌ لَّهُوبَ وَٱلْلَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى ٱلْمَريض حَرَجٌ وَلا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَ إِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَ لِيَكُمْ أَوْ بُـيُــوتِإِخْـوَنِكُـــمْ أَوْ بُـيُــوتِ أَخَـوَتِكُــمْ أَوْ بُـيُــوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْبُيُوتِعَمَّتِكُمْ أَوْبُيُوتِإَخْوَالِكُمْ أَوْبُيُ وتِ خَللَةِ حُهُمَ أَوْمَا مَلَحَةُ مِرَّمَ فَ الْحِهَ أَوْصَدِيةِ كُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنِ تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً وِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَــٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ﴿



وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ مِ ۚ ءَالِهَ ۗ لاَّ يَخَلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخَلُقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيَوْةً وَلا نُشُورًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وَا إِنَّ هَلَآ إِلاَّ إِفَّ كُ ٱفْتَرَكُهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا ﴿ وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكِّرَةً وَأَصِيلًا ﴿ قَالَ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَـٰوَات وَٱلْأَرْضَ إِنَّـهُ حَـَانَ غَفُـورًا رَّحِيمًا ١٠ وَقَالُواْ مَال هَٰذَا ٱلرَّسُول يَأْحُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسْوَاقِ لَـوْلا أُنـزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَـهُ نَـذِيـرًا ﴿ أَوْ يُلُقَى إِلَيْهِ كَنزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُ لُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ ٱلطَّلِمُونَ إِن تَـتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُــالَا سَّحُورًا ﴿ اللَّهُ الْطُـرَ كَيْهُ فَصَرَبُ وا لَكَ ٱلْأَمْثُ لِل فَصَلُّ واْ فَالَا يَسْتَطِيعُ ونَ سَبِيلًا ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَ لِكَ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورُا ﴿ إِنَّ لِلَّا كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبُ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿



\* وَقَــالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُـونَ لِقَـآءَنَا لَوْلآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَيْحِةُ أَوْ نَـرَكُ رَبَّنَا لَقَـدِ ٱسْتَكَـبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْعُتُوَّا كَبِيرًا هِ يَوْمَ يَـرَوْنَ ٱلْمَلَـبِكَةَ لَا بُشْرَك يَوْمَبِدِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْــرًا مَّحْجُورًا ﴿ وَقَـدِمْنَا إِلَىٰ مَـاعَمِلُواْ مِنْ عَمَـلِ فَجَعَلَّنهُ هَبَاءَ مَّنثُورًا ﴿ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَـوْمَهِدٍ خَـيْرٌ مُّسَـتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَيْمِكَةُ تَنسزِيسلًا ﴿ اللَّهُ الْمُسلَّكُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ عَسِسِيرًا ﴿ وَيَسْوَمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيَّهِ يَقُـولُ يَـُلَّيـــتَنِي ٱتَّخَذُّتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَـُويَـلَّتَىٰ لَيـٓتَنِي لَمَ أَتَّخِذ فُ لَانًا خَلِي لَا إِنَّ اللَّهِ اللّ وَكَانَ ٱلشَّيْسَطُنُ لِلْإِنسَسِ خَدُولًا ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَـــرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخـــدُواْ هَلذَا ٱلْقُــرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكَذَا لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَّبِيِّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجَـرِمِينُ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرَّءَانِ جُمَّلَةً وَحِلدَةً كَذَالِكَ لِنُتُرِّتَ بِهِ عُلوَّادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴿



أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكَثَرَهُمْ يَسْمَعُ ونَ أَوْ يَعْقِلُ ونَ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْ عَلَمْ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّرَجَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا لَكُمُ ٱلَّيْلِ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّـذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيئَ عُرُشَرًا بَيْنَ يَـدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً طَهُورًا ﴿ لَيْ لِنُحْدِي بِهِ بَلَّدَةً مَّيْتَا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقٌنْآ أَنْعُمًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَــذَّكَّرُواْ فَأَبَىٰٓ أَكَ شَرُ ٱلنَّــاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ وَلَوْ شِئْنَــا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةِ تَدِيرًا ﴿ فَالَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَهِدَهُم بِهِ جِهَاداً حَبِيرًا ﴿ ﴿ وَهُ وَالَّذِي مَرَجَ ٱلْبُحْـرَيْنِ هَٰذَا عَذَبُ فُرَاتُ وَهَذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْ رَا مَّحْجُورًا ﴿ وَهُ وَهُ وَالَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهِ رَا ﴿ كَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُ وَنَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ أَوكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ طَهِيرًا ٢

وَمَـــآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا مُبَشِّــرًا وَنَــذِيــرًا ﴿ قُلْ مَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ - سَبِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحَ بِحَمَّدِهِ ۚ وَحَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِكَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُـكَّم آسْتَوَك عَلَى ٱلْعَرْشُ ٱلرَّحْمَانُ فَسْئَلَ بِهِ خَبِ بِرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَٰنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُـفُورًا ١ ١٠ تَمَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَــ آءِ بُــرُ وجَــا وَجَعَــلَ فِيهـَــا سِرَاجًا وَقَـمَرًا مُّنِيرًا ﴿ فَي وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكُّرَ أَوْ أَرَادَ شُكَورًا ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِينِ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيثُونَ لِرَبِّ هِمْ سُجَّ دَا وَقِيَامًا ﴿ وَآلَٰذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصَّرِفْعَنَاعَا خَارَابَجَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ وَأَلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ

لَـمْ يُسْرِفُواْ وَلَـمْ يَقْتُـرُواْ وَكَانَ بَـيْنَ ذَ لِكَ قَوَامًا ﴿

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُــونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَـرَ وَلَا يَقْتُـلُونَ ٱلنَّـفْـسَ ٱلَّتِي حَــرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَــتِّ وَلا يَزْنُـونَ ۚ وَمَن يَفْعَلَ ذَ لِكَ يَلْقَ أَثَـامًا ﴿ يَ مُصَـٰعَفُ لَـهُ ٱلْعَـذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَكَخَـلُـدٌ فِيهِ مُهَانًا ﷺ إِلاَّ مَان تَابَ وَءَامَ نَ وَعَمِلَ عَمَالًا صَالِحًا فَأُوْلَا إِلَى يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ وَمَن تَابَ وَعَمِ لَ صَلِحًا فَإِنَّهُ لِيَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿ وَٱلَّذِيكِ إِلَّا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغِكِ مَرُّواْ كِرَامًا ﴿ وَٱلَّذِيرِنَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِئَايَاتِ رَبِّ هِمْ لَمْ يَخِرُّ واْعَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانَا ﷺ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَــبُ لَنكا مِنْ أَزْ وَجِنكا وَذُرِّيَّاتِنكا قُرَّةَ أَعْسيُنِ وَٱجْعَلَّنَا لِلْــمُتَّقِينَ إِمَــامًا ﴿ أُوْلَــبِكَ يُحَــزَوْنَ ٱلْغُـرْفَةَ بِمَـا صَـــــبَرُواْ وَيُلَقَّـــوْنَ فِيهَـــا تَحِيَّـــةَ وَسَلَمًا ﴿ خَلِـــدِينَ فِيهَا أَحَسُنَتَ مُسْتَقَرًّا وَمُ قَامًا ﴿ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَــوْلاَ دُعَـآؤُكُمْ فَقَـدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَـٰ ا



قَـالَ فَعَلَّتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكَّمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَـلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَ عِيلَ ٢٠٠ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينِ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَ بِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَـهُمَ أَ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴾ قَــالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ۚ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ ﴾ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ أَإِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ عَلَى اللَّهُ عَالَ لَبِسنِ ٱتَّخَذَّتَ إِلَّهًا غَيْرِي لاَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ عَالَ أُوَلَــوْجِئَــتُكَ بِشَيْءٍ شُبِينٍ ﴿ قَالَ فَأَتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـــدِقِينَ ﴿ فَأَلَّـ قَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ شَبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ فَ إِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿ قَالَ لِلَّمَلِإِ حَوْلُهُ ۚ إِنَّ هَلْذَا لَسَاحِرُ عَـلِيمٌ ﴿ يُرِيدُ أَن يُخَرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأَمُ لِرُونَ ﴿ قَالُ لِوَا أَرْجِلَةً وَأَخَاهُ وَآبَعَتْ فِي ٱلْمَدَآبِن حَشِرينَ الله يَاتُوكَ بِكُلِّ سَحَّادٍ عَلِيهِ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَـــتِ يَــوْمِ مَّعَــلُـومِ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّــاسِ هَـلَ أَنتُم تُجْتَمِعُــونَ ﴿

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُـمُ ٱلَّغَلِبِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلَّغَلِبِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿ فَأَلَّقَوْا حِبَالَهُ مَ وَعِصِيَّهُ مَ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَالِبُ ونَ ﷺ فَأَلْقَىٰ مُ وسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُمَا يَأَفِكُونَ ، فَأُلَّقِكَ ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿ قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ رَبّ مُوسَىٰ وَهَلرُ وِنَ ﴿ قَالَ عَامَن لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ لَهُ وَلَهُ لَكُمَّ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلُكُم مِّنْ خِلَفِ وَلاَّصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُواْ لاَ ضَيْرَ ۖ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَيَنَا ٓ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﷺ ﴿ وَأُوْحَيْــنَآ إِلَىٰ مُوسَــنَّ أَنْ أَسْـرِ بِعِبَادِيٓ إِنَّكُم مُّتَّبَـعُونَ ﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَلْشِرِينَ ﴿ إِنَّ هَلَوُلا عِ لَشِرْذِمَةُ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآبِظُونَ ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَدِرُ وِنَ ا فَأَخَـرَجْنَاهُم مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴿ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ﴿ كَذَ لِلكَ وَأُوْرَثُنَاهَا بَلِنِي إِسْرَاءِيلَ ﴿ فَأَتَّبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ﴿



ٱلنَّعِيــمِ ﴿ وَٱغْفِرَ لاَّ بِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِينَ ﴿ وَلَا تُخْزِنِي يَـوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ يَكُ يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴿ وَأُزْ لِفَـــتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴾ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمرْ تَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُ وَنَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُ ونَ ﴿ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُلِمَ وَٱلْغَاوُ،نَ ﴿ وَٱلْغَاوُ،نَ ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُ ونَ ٢٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ٢٠ تَاللهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَــل شُبِين ﴿ إِذْ نُسَـوِّيكُم بِـرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَي وَمَـآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ فَمَا لَنَا مِن شَنفِعِينَ ﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَــَةً وَمَا كَانَ أَحْتَرُهُم مُّؤْمِ نِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتْ قَـــوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُـولٌ أَمِنُ ﴿ فَاتَّقُـواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَآ أَسْغَلُكُمْ عَلَـــيّهِ مِنْ أَجْرَ إِنْ أَجْــرِي إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَـمِينَ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُ وِن ﴿ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّوْا أَنُ وَمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَ لَكَ ٱلْأَرْذَ لُونَ ﴿

وَٱجۡـعَل لِّي لِسَــانَصِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَٱجۡعَلِّنِي مِن وَرَثُـةِ جَنَّةٍ

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُ وْنَ ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ا قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَلنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ عَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَنجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلُّكِ ٱلْمُشْحُونِ ﴿ تُكَمَّ أَغْرَقَنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَأَيْدَةً وَمَا كَانَ أَحْـ ثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَاذَّبَتَ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِسِينٌ ﴿ فَآتَتُهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَإِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَىمِينَ ﷺ أَتَبَنُـونَ بِكُلِّ رِيع ءَايَةَ تَعْبَثُونَ ﷺ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم ٓ جَبَّ ارِينَ ﴿ فَٱتَّـقُـواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ ﴿ وَآتَتُهُواْ ٱلَّذِي آَمَدُكُم بِمَا تَعَلَمُ ونَ عَلَمُ أَمَدُكُم بِأَنْعَكِمِ وَبَنِينَ عَلَيْ وَجَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ إِنِّي إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَلَاكِيهَ عَلَاكَ يَــوْمِ عَظِيمٍ ﴿ قَالُواْ سَوَآءً عَلَيْنَآ أَوْعَظَّتَأَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ ﴿ قَ



إِنْ هَلَذَآ إِلَّا خُلِكُ ٱلْاَ قُرِلِينَ ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِرِنُ ﴿ فَاتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ فَي وَمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلنُّكُورَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْ وَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَـوْمٌ عَادُونَ ﴿ قَالُواْ لَمِن لَّمْ تَنتَهِ يَللُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ إِنَّ لَكُونَ اللَّهُ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ﴿ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْأَخَرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَا يَهَ ۚ وَمَا كَانَ أَحَتُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّارَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَأَصْحَبُ لَّنَيْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أُمِنُ ﴿ فَاتَّقُواْ اللَّهُ وَأَطِيعُ ونِ ﴿ وَمَا أَسْئَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَإِنْ أَجْرِكَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ \* أُوقُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُحْسِرِينَ ﴿ وَزِنُـواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ عَيْ

وَآتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قَالُوَا إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَلْدِيدِينَ ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَا إِن كُنتَ مِـنَ ٱلصَّلدِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَـوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَـذَابَ يَـوْمِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَأَ يِسَــَةً ۚ وَمَا كَانَ أَحَــَ شَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﷺ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﷺ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ يَا إِلْسَانٍ عَرَبِيّ مُّبِين ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَ لَؤُا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ فَا كُلُّمَ لَكُ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ كَانُكُ سَلَكَنَّهُ فِي قُلُـوبِ ٱلْمُجْـرِمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيسَمَ ﴿ فَيَأْتِيَهُم بَغْسَتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُ وَنَ ﴿ فَيَقُولُواْ هَـلْ نَحْنُ مُنظَـرُ ونَ ﴿ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعَنَا هُمْ سِنِينَ ﴿ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ إِن مَّتَّعَنَا هُمْ سِنِينَ

مَ ٓ أَغۡنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﷺ وَمَآ أَهۡلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُندِرُونَ فَ إِكْرَكْ وَمَا كُنَّا ظَلِمِينَ فَ وَمَا كُنَّا ظَلِمِينَ فَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ ﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ إِنَّهُمْ عَن ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ فَالَاتَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِــنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ وَأَنــذِرْ عَشِــيرَتَكَ ٱلْأَقْـرَبِينَ ﴿ وَٱخْـفِضْ جَنَاحَـكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَــرِيَّةٌ بِّمَّا تَعْمَلُــونَ ﴿ وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ٱلَّذِي يرَىكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ هَلَ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَوَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ﴿ تَنَوَّلُ عَلَىٰ حَلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمِ ﴿ يَكُفُ ونَ ٱلسَّمْعَ وَأَحَثَرُهُمْ كَلْدِبُونَ ﴿ ٢ وَآلشُّعَـرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَـاوُرِنَ ﴿ أَلَمْ تَـرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُ ونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَأَنَّهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْ مِنَ بَعْدِ مَا ظُلِمُواۚ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا ظُلِمُوا أَقُ ٩

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ طسن تِلْكَ ءَايَكِتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ شَبِينِ ﴿ هُدًى وَبُشْرَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ اللَّهِ مِنْ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْاَحِــرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُــؤَمِنُونَ بِٱلْاَحِرَةِ زَيَّتَـا لَهُمْ أَعْمَلَهُ مْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَلَدَابِ وَهُــمْ فِي ٱلْأَخِـرَةِ هُــمُ ٱلْأَخْسَرُ ونَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُــرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَــكِيمٍ عَلِيمٍ إِنَّ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا سَّاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَسَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِكَ أَنَا بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَامُوسَى إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَـــآنٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُّ يَامُوسَىٰ لَا تَخفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بِلَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوِّهِ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَأَدْخِلْ لَيَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ فِي تِسْعِ ءَايَلتٍ إِلَىٰ فِرْعَـوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلسِقِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلذَا سِحْرٌ سُبِينٌ ﴿ اللَّهِ فَلَا السِّحْرُ سُبِينَ

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتۡهَاۤ أَنفُسُهُمۡ طُلَّمَا وَعُلُوًّا فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُءِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا ۗ وَقَالًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدَ وَقَالَ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْر وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ﴾ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَ نَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلَّإِ نسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّنَى إِذَآ أَتَــوْاْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْـلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَــَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَلِنُ وَجُنُودُهُۥ وَهُمْ لَا يَشْعُرُ وِنَ ﴿ فَتَبَسَّمُ ضَاحِكًا مِّن قَـوٓ لِهَا وَقَـالَ رَبِّ أَوۡزعۡنِيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَإِلَهُ دَعَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلِّنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ أَرَكِ ٱلْهُدَّهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَكَ آبِينَ ﴿ لَا أُعَذِّبَ نَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذْبَ حَنَّهُ أَوْ لَيَ أَتِيَنِّي بِسُلَّطُن شُبِينِ ﴿ فَمَكَثَغَلَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَهِ طُتُ بِمَهِ اللَّمْ تُحِهِ فَجِنَّتُ لَكُمِن سَبَامٍ بِنَبَا يَقِين ٢

عَـرْشُ عَظِيمٌ ﴿ فَ عَدِتُّهَا وَقَـوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ آللَهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَكُدُونَ ١٠ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلَّخَبَّءَ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ ٱللَّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُــوَرَبُّ ٱلْعَــرْشِ ٱلْعَظِيــمِ اللهِ عَــالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقَ مَّ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَلْدِينَ ﴿ الْحَالِمِينَ الْبَيْ الْدَّهَبِ بِّحِتَابِي هَلْذَا فَأَلْقِــة إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَٱنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ قَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَـوُّا إِنِّيَ أُلْقِيَ إِلَىَّ كِتَكِّ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَ نِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ ألا تَعْلُ وأَعَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ قَالَـتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُ وِن ﴿ قَالُواْ خَنْ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظَرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرِّيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أُعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَ لِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلُةً إِلْيَهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةً إِمْ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ٢

إِنِّي وَجَدِتُّ آمْـرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْمِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا

ءَاتَـنڪُم بَلَ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿ اللَّهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لاَ قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخَرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَنغِرُ ونَ ﴿ قَالَ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُاْ أَيُّكُم يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ عَيْ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَاْ ءَاتِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَـلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمُ مِن ٱلْكِتَابِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ وَالْ هَلذَا مِن فَضْلِ رَبِي لِيَبْلُونِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَحَفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿ قَالَ نَكِّرُ وَا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْرَتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَلكَذَا عَرَشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ مُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَرِمِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنْفِرِينَ قِيلَ لَهَا آدْخُلِي آلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْعَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدُ وِّنِ قَوَارِيرٌ قَالَتَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ عَ

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّ ونَنِ بِمَالِ فَمَا ءَاتَانِ - ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا

وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهُ فَإِذَا هُمَّ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ١٠٤ قَالَ يَلْقَوْمِ لِمَتَسْتَعْجِلُونَ بِٱلتَّسَيِّئَةِ قَبِّلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلاً تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ قَالُواْ ٱلَّكِيرُنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَبْرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ بَلِ أَنتُمْ قَدْومٌ تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْ طِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُ ونَ ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُ وَا بِآلِلَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدَّنكا مَهْ لِلكَ أَهْ لِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُ ونَ ﴿ وَمَ حَدُواْ مَحْرًا وَمَكَرْنَا مَكَ رًا وَهُ مَ لَا يَشْعُ رُونَ ﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ مَكَ رِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ الله فَتِلْكَ بُيُوتُ هُمْ خَاوِيَةً 'بِمَاظَلَمُواً إِنَّ فِي ذَ لِكَ وَكَانُـواْ يَتَّقُـونَ ﴿ وَلُـوطًا إِذَّ قَالَ لِقَوْمِ مِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُ مَ تُبْصِرُ ونَ ﴾ أَيِنَّ كُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرَّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ٢

\* فَمَا كَانَ جَوَابُ قَوْمِ مِ ۚ إِلَّا أَنِ قَالَ وَا أَخْرِجُ وَا ءَالَ السوطِ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُ ونَ ﴿ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا آمْرَأَتُهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱلْغَلِيرِينَ ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَى ۚ ءَٱللَّهُ خَيْرٌ أُمَّا يُشْرِكُونَ ۗ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَـاءِ مَآءُ فَأَنْٰ بَتْنَا بِهِ حَدَآبِ قَذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَ أَاءِلُكُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ٢ أُمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالُهَ ٓ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَسِى وَجَعَلَ بَسِينَ ٱلْبَحْرَيْن حَاجِزًّا أَءِلُهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضَّأَءِ لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَندَكَّرُونَ ﴿ أُمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلَمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشُرُا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ أَءِلُكُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُ ونَ ﴿



يَـقُـصُّعَلَىٰ بَنِـيٓ إِسْرَاءِيلَ أَحَـثَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿

وَإِنَّهُ لَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ - وَهُـوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ١ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّاكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْاْ مُدْبِرِينَ ﴾ وَمَا أَنتَ بِهَلدِي ٱلْعُمِّي عَن صَلَلَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُوْمِنُ بِاَيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِئَايَـٰتِنَا لَا يُـوقِنُونَ ﴿ وَيَـوْمَ خَمْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا رِّحَّن يُكُدِّبُ بِئَايَئِتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ٢٠ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَدَّبْتُم بِنَايَنِتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ ٱلْقُـولُ عَلَيْهِم بِمَا ظُلُمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ﴿ أَلَـمَـ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَـرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَا يَنْتِ لِّقَـوْمِ يُـؤْمِنُونَ ﴿ وَيَـوْمَ يُسْفَحُ فِي ٱلصُّـورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُـلُّ أَتَــوْهُ دَ خِرِينَ ﴿ قَارَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً ﴿ هِي تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِئَ أَتْقَنَ كُلَّ شَى ءِ إِنَّهُ خَبِيرٌ مِمَا تَفْعَلُونَ عِي

مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعِ يَوْمَبِدٍ ءَامِنُونَ ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُ لَهُمْ فِي ٱلنَّارِهَلَ تُجَزَّوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّامَ آأُمِ رَتُأَنَّ أَعْبُدَ رَبَّ هَلِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَـهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَتْلُواْ ٱلْقُرْءَانَ فَمَنِ ٱهْتَدَكِ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِمِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَاْ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ عَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ عَيَّا ٤

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طست مَنْ تِبْ إِمُوسَىٰ وَفِرْعَ وَنَ بِ الْحَقِ لِقَ وَمِ يُوْمِنُونَ فَيْ إِنَّ الْمَالِيَ فَيْ اللَّهُ وَمَنُونَ فَيْ إِنَّ الْمَعْمِينِ فَيْ الْمَالُوا عَلَيْكَ مِن تَبَ إِمُوسَىٰ وَفِرْعَ وَنَ بِ الْحَقِ لِقَ وَمِ يُوْمِنُونَ فَيْ إِنَّ الْمَعْمَ الشِيعَا يَسْتَضْعِفُ فِرْعَ وَنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهُ الشِيعَا يَسْتَضْعِفُ الشَّيْعَا يَسْتَضْعِفُوا طَآبِفَ لَهُ مِن الْمُفْسِدِينَ فَي وَنُرِيدُ أَن تَمُن عَلَى اللَّهِ يِن السَّتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُ مَ أَبِيمَ الْمِنْ الْمَنْ عَلَى اللَّهُ الْوَرِثِينَ فَي وَنُويدُ أَن اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ مُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ الْوَرِثِينَ فَي وَنُويدُ أَن اللَّهُ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا أَلْمَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَوْلِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحْذُرُونَ ﴾ وَأَوْحَيْنَ إِلَى أُمِّمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ وَلَا تَحَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَٱلْتَقَطَهُ وَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنَّا إِنَّ فِرْعَـوْنَ وَهَـمَـنَ وَجُنُودَهُ مَا كَانُـواْ خَطِِّينَ ﴿ وَقَالَتِ آمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْن لِّي وَلَكَّ لا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدًا وَهُـمَ لَا يَـشْعُـرُ وِنَ ﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِمُ وسَىٰ فَلرِغَا إِن حَادَتْ لَتُبَدِي بِهِ لَوْلا أَن رَّبَطْنَاعَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ قُصِيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ تَصِحُونَ ﴿ فَرَدَدْنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ حَى تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعَـدَ ٱللَّهِ حَتُّ وَلَـٰكِنَّ أَحَـثَرَهُـمَ لَا يَـعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَٱسْتَوَى ٓءَاتَيْنَهُ حُكَّمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَ لِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﷺ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ عَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْن يَقْتَتِالُان هَلذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَلَذَا مِنْ عَدُوِّهِ -فَٱسْتَغَلْثُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَلذَا مِنْ عَمَل ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَٱغْفِرْ لِى فَغَفَرَ لَـهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَ ٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصرَّخُهُ ۚ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغُويٌّ مُّبِينٌ ﴿ فَكُمَّ آَنَ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِآلَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَنْمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسَا بِٱلْأَمْسَ إِن تُريدُ إِلاَّ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـٰمُوسَى إِنَّ ٱلْمَلاَّ يَـأَتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْـرُجْ إِنِّي لَكَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ٢ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَقُّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٢

وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَدِّينَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِينِي سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَلَمَّا وَرَدَمَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً رِّنَ السَّاسِ يَستَقُونَ وَوَجَدَمِن دُونِهِمُ آمْرَأَتَيْن تَدُودَانُ قَالَ مَا خَطَّبُكُمَ أَقَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرَّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿ فَ هَ فَ سَقَىٰ لَهُ مَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلطِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ فَحَاءَتُهُ إِحْدَىٰ لَهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَاءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَقَالَ لَا تَخَفُّ نَجَوْتُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظُّلِمِينَ ﴿ قَالَتْ إِحْدَىٰ الْهُمَا يَــُ أَبَـت ٱسۡتَئِجِـرْهُ ۚ إِنَّ خَــيْرَ مَـن ٱسۡتَئِجَـرْتَٱلۡـقَـويُّ ٱلْأَمِـينُ ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى آبْنَتَكَ هَلْتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِني حِجَجَ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْن قَضَيْتُ فَالَاعُدْ وَنَعَلَىَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَحِيلٌ ﴿

ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ آمْكُثُواْ إِنتِي ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْجَدْوَةٍ رِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ قَلَمَّ آأتَهُ انُودِكَ مِن شَطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبِارَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَامُوسَنَيْ إِنِّتَى أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَلْقَعَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَــآنٌّ وَلَّــيٰ مُدْبِرًا وَلَـمْ يُعَقِّبَ يَـٰمُوسَىٰ أَقْبِلَ وَلا تَحَفَّإنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴾ آسَلُكْ يَـدَكُ فِي جَيتْبِكَ تَخْرُجْ بَيتْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءِ وَٱصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْ بَفَدَنِكَ بُرْهَننَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَ لَإِيسُهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلسِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنتِي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﷺ وَأَخِي هَــُـرُون ُ هُــوَ أَفْصَـحُ مِنِّى لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِى رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّيَ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلُطَنَا فَلَا يَـصِلُونَ إِلَـيّـكُمَا بِعَايَلتِنَا أَنـتُما وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ٢

\* فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِنجَانِبِ

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِئَايَاتِنَا بَيِّناَتِ قَالُواْ مَا هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَى مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لُهُ عَلِقِبَهُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُلْفِلِحُ ٱلظُّلِمُ وِنَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَ أَيُّهَا ٱلْمَاذُ مَاعَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَىهِ غَيْرِي فَأُوقِدْ لِي يَنْهَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لِأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ وَٱسْتَكَبَرُ هُـوَ وَجُـنُـودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَـيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓاْ أَنَّـهُمْ إِلَـيْـنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿ فَا أَخَذَنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذَنَاهُ مَ فِي ٱلْيَكُمُّ فَٱنظُرْ حَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ لا يُنصَرُونَ ﴿ وَأَتْبَعَنَا لَهُمْ فِي هَاذِهِ ٱللَّٰذِيَا لَعَنَاةً ۗ وَيَـوْمَ ٱلَّـقِيَـٰمَـةِ هُم مِّنَ ٱلَّـمَقْبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَـيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبِمِنُ بَعْدِمَ آَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَابِرَ للِنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُ ونَ عَيْ

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشُّهِدِينَ ﴿ وَلَـٰكِئَّاۤ أَنشَأْنَا قُـرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنتَ ثَاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَوَ كَتَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا وَلَنكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِب ٱلطُّورِ إِذَ نَادَيْنَا وَلَلْحِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُندِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنهُم مِّن تَندِيرِ مِّن قَبلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٠٠٠ وَلَــوَلآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتَ أَيتدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَلْتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَـوْلآ أُوتِـىَ مِثْـلَ مَـٓ أُوتِـىَ مُـوسَـىٓ ۚ أَوَلَـمْ يَكَفُرُواْ بِمَ ٓ أُوتِـىَ مُوسَىٰ مِن قَبْلَ قَالُواْ سِحْرَان تَظَهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَلْهِرُونَ قُل فَأْتُواْ بِكِتَـٰبِ مِنْ عِندِ ٱللهِ هُـوَ أَهْدَىكِ مِنْهُمَـ آَتَبِعَـهُ إِن كُنتُمْ صَليقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْ وَآءَهُمْ قَوَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَلهُ بِغَيْرِ هُدَى حِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ

ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَمِن قَبْلِهِ، هُم بِهِ، يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِيِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ أُوْلَــْهِكَ يُــُوْتَــُوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَـيْن بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٢٠٠٠ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَلِهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءً ۚ وَهُ وَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينِ ﴾ وَقَالُوٓا إِن تَتَّبِع ٱلْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّ فَمِنْ أَرْضِنَاۚ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِناً يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلُمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلُكُنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْمَعِيشَتَهَا فَتِلْكَمَسَكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّنَ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلاً ۗ وَكُنَّا نَحْلَنُ ٱلْـ وَرَثِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَكْ حَتَّىٰ يَبْعَثُ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهَلِكِي ٱلَّـ قُـرَكَ إِلَّا وَأَهَلُهَا ظَلِمُونَ ﴾

\* وَلَـقَـد ٓ وَصَّلَّنَا لَـهُـمُ ٱلَّـقَـوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُ ونَ ﴿ ٱلَّذِينَ

وَمَ ٓ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَاٰوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعَدَّا حَسَنًا فَهُوَ لَلْقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَلُهُ مَتَلَعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱللُّانْيَا ثُمَّ هُوَيَـوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِكَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَنْزَعُمُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـُؤُلاَّءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَينْ اَ أَغْوَينْ لَهُمْ كَمَا غَوَينْ الْآبَرَّأْنَا إِلَيْكُمَا كَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُ ونَ ﴿ وَقِيلَ آدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَـهُمْ وَرَأُواْ ٱلْـعَـذَابُ لَـوٓ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبَتُمُ ٱلمُرْسَلِينَ ٢٠٠ فَعَمِيَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَـوْمَبِدِ فَـهُمْ لَا يَـتَسَاءَ لُونَ ١٠٠ فَامَّا مَن تَابُ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُمَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَاكَانَ لَهُمُ ٱلْحِيَرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُـشّرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعَلَمُ مَا تُكِنُّ

صُدُورُهُمْ وَمَا يُعَلِئُونَ ﴿ وَهُ وَاللَّهُ لَا إِلَىٰهَ إِلَّا هُـوَ لَكُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَـهُ ٱلْحُكَّمُ وَإِلَيَّهِ تُرْجَعُونَ ٢

مَنْ إِلَى أُغَيَّرُ ٱللَّهِ يَا أَتِيكُم بِضِيّا مِ أَفَلا تَسْمَعُ ونَ ٢ قُلْ أَرَءَيْتُ مَ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَـوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ مَنْ إِلَـٰهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَـأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُ ونَ ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَآلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَ آءِكَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُ وَا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَـفْتُرُونَ ١٠ ﴿ وَ قَارُونَ كَانَ مِن قَـوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَـىٰ عَلَيْهِمْ وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوّاً بِٱلْعُصَّبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفُرحِينَ وَ اللَّهِ وَآبَتَ عَ فِيمَ آءَاتَ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهِ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِن حَمَا ٓ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبِعَ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿

قُللَ أَرَءَينَتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَـوْمِ ٱلْقِيـٰمَةِ

مِن قَبْلِهِ مِنَ ٱلْقُرُون مَنْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَحْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْئِلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﷺ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِ مِ فِي زِينَتِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يُريدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِى قَارُونُ إِنَّهُ لَلدُوحَظِّ عَظِيمٍ ﴿ وَقَالَ ٱلَّــذِينَ أُوتُــواْ ٱلْعِلْـمَ وَيتلَكُمْ تُــوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلَهَ آ إِلَّا ٱلصَّنبِرُ ونَ ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَـهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُ ونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَوْلآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَحَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّـهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ يَالُّكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ و الله مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلُهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَالَا يُحْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمِعِندِيٓ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ

إِنَّ ٱلَّذِع فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُكُ إِلَىٰ مَعَادِّ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ شَبِينِ ﴿ وَمَا كَنْتُ تَرْجُوْا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْحِتَبُ إِلاَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَلْفِرِينَ ﴿ وَلَا يَصُدُّنَّكُ عَنْ ءَايَلْتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَآدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّا هَا ءَاخَرَ لَا إِلَّهِ إِلَّا هُوَ حُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلاَّ وَجَهَةً لَهُ ٱلْحُكَمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢ ٤ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ الْمِسَ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ عَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُ فَتَنُونَ ﴿ وَلَـقَـدَ فَتَــًا ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكُلدِينِينَ ﴾ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا أَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأَتِ وَهُ وَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَمَن جَنهَدَ فَإِنَّمَا يُجَنهِدُ لِنَهْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِي ّ









وَقَـٰرُونَ وَفِـرْعَـوْنَ وَهَـٰـمَنِي ۖ وَلَـقَـدٌ جَـآءَهُـم مُّـوسَـيٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَـالسَّتَكَ بَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَـاكَانُـواْ سَلِبِقِينَ ا الله فَكُلاًّ أَخَدْنَا بِذَنْهِمْ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مِمَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مَثَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُ مِمَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُ مِرَّ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُ مَ يَظِّلِمُونَ ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَدُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنْكَبُوتِ ٱتَّخَدَدَتَ بَيْتَا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لَـوْ كَانُـواْ يَعْلَمُ ونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَـدْعُـونَ مِن دُونِ بِ مِن شَـَى ۚ وَهُــوَ ٱلْعَـزِيزُ ٱلْحَـحِيمُ ١٠٠٠ وَتِـلُكُ ٱلْأَمْتُ لُلُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسَ وَمَا يَعْقِلُهَاۤ إِلَّا ٱلْعَلِمُ وِنَ ﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَا وَالْأَرْضِ إِلَّا أَرْضَ إِلَّا لَهَ فَ لِكَ لَا يَـــةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آتَـلُ مَـ آأُوحِيَ إِلَيْكُمِنَ ٱلْكِتَابِ وَأُقِمِ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ تَنْهَىٰ عَن ٱلْفَحْ شَاءِ وَٱلْمُنكَرِّ وَلَدِكْرُ ٱللَّهِ أَحَدِيرُ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿



وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً ۚ بِٱلْكَفِرِينَ ۗ إِنَّ مَعَ شَعْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُ وَا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَاعِبَ ادِي آلَّذِينَ ءَامَنُ وَا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّى فَآعَهُ وُرِنِ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُبَوِّكَ يَهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِك مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ﴿ ۗ ٱلَّذِينَ صَــــبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكُّلُونَ ﴿ وَكَأْيِن مِّن دَآبَّةِ لاَ تَحْمِلُ رِزْقَ هَا ٱللَّهُ يَرْزُقُ هَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُ وَٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِمُ ١٠٠ وَلَبِن سَأَلْتَ هُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَنَّحَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلقَمَرَ لَيَقُولُ لِنَ ٱللَّهُ فَأَنَّىٰ يُوْفَكُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَى ءِ عَلِيمٌ ﴿ فَا لَئِن سَأَلْتَهُم مَّ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُ ـِنَّ ٱللَّهُ قُـلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّـهِ بَلَ أَحَمْدُلا يَعْقِلُونَ عَلَيْ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَدَابِ وَلَوْلاَ أَجَلُ مُّسَمَّى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ

وَلَيَأْتِيَنَّهُ مِ بَغْنَةً وَهُلِمَ لَا يَشْعُرُ وِنَ ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكِ بِٱلْعَذَابِ

وَمَا هَلَدِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱللَّهُ نَيَآ إِلَّا لَهَ وُّ وَلَعِبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانِ لَا لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُ ونَ ٢٠ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوا ٱللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّلَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُــة يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكَفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَـوْفَ يَعْلَمُ ونَ ﷺ أَوَلَـمْ يَـرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَـا حَرَمًا ءَامِنَـا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّــاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِٱلْبَطِل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ر الله عَلَى الله عَلَى الله عَمَّنِ الْفَتْرَكِ عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْـوَى لِّلْكَـٰفِرينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ عَ ٤ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ السَّمْ اللَّهُ عَلِلْهُ مِنْ الرُّومُ ﴿ فِي فِي أَدْنَسِي ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنَ ابْعَدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُ ونَ ﴿ فِي بِضَ عِ سِنِينَ ۚ لِلَّهِ ٱلْأَمْرِ رُ مِن قَصِبْلُ وَمِنْ بَعَدُ قَيْوَمَبِدِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٢ بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

وَعَدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعَدَهُ وَلَاكِنَّ أَكَثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُ ونَ ﴿ يَعْلَمُونَ ظُهِرًا مِنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّهُ نَيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْأَحِرَةِ هُمْ غَلِفِكُونَ و أَوَلَـم يَتَفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِهِم مَّـا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ ۚ إِلَّا بِٱلْحَـقِّ وَأَجَـل شُّسَمُّى ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاس بِلِقَامِ رَبِّهِمْ لَكُنْفِ رُونَ ﴿ أَوَلَا مِنْ مِنْ وَا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُ وا كَيْفُ كَانُواْ أَشَدُ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُ وهَا آأَكُثَرَ مِمَّا عَمَرُ وهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَنْكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ثُمَّكَانَ عَلقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَّعُواْ ٱلسُّوَأَيِّ أَن كَذَّبُواْ بِئَايَلِتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهَ زِءُونَ ﴾ ٱللَّهُ يَبْكَ دَوُاْ ٱلْحَلْقَاتُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآبِهِمْ شُفَعَ فَ وَكَانُواْ بِشُرَكَ إِنهِمْ صَعْفِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَـوْمَهِـذِ يَتَفَرَّقُـونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُـواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمَ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ١

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَينِتَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَئِيكَ فِي ٱلعَــذَابِ مُحْضَــرُونَ ﴿ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُـونَ وَحِينَ تُصِبِحُونَ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَـمَدُ فِي ٱلسَّمَـوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُ ونَ ﴿ يُعْرِجُ ٱلْحَيُّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَسِيِّتَمِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَ لِكَ تُحْرَجُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَنِتِهِ أَنْ خَلَقَ كُم مِّن تُرَابِ ثُمَّا إِذَآ أَنتُ م بَشَلُّ تَنتَشِرُ ونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَلِتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْ وَجَا لِتَسْكُ نُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَسْتِ لِّـقَــوْمِ يَتَفَكَّرُ ونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَنْتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَـوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَآخْتِكُ فُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَ نِكُمْ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَنْتِ لِلْمَعْلِمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَايَنْتِهِ مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱبْتِغَا وَأُبْتِغَا وَأُكُم مِّن فَضَلِهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَ وَمِ يَسْمَ عُونَ ﴿ وَمِ نَ عَايَاتِهِ يُ رِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَـوْفًا وَطَمَـعًا وَيُنَرِّلُ مِنَ ٱلسَّمَـآءِ مَـآءَ فَيُحْي ـ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا أَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٢

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنِ تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ - ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْــوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُـونَ ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَّهُ فَانِتُونَ فَي وَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ ثُمَّرِيُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْدُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ عَلَيْ ضَرَبَ لَكُم مَّثَكَ إِلَى أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْـمَنْكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَارَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُم ﴿ حَصِدَا لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ بَــل ٱتَّبَعَ ٱلَّــذِينَ ظَلَمُوٓا أَهْوَآءَهُم بِغَيْر عِلْمِ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَــلَّ ٱللَّهُ وَمَــا لَهُــم مِّن تَلصرينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَ اللَّهِ مَا لَيْهِ آلَّتِي فَكُرَ آلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلَّقِ ٱللَّهِ ذَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ لا يَعْلَــمُــونَ ﴿ مُنِيــبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّـقُــوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلا تَكُـونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِ بنَ اللَّهُ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ٢

مِّنَّهُ رَحْــمَةً إِذَا فَرِيقُ مِّنَّهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكِفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَتَعْلَمُ ونَ عَلَمُ وَنَ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَآ أَذَٰقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةَ فَرحُواْ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبِّهُمْ سَيِّئَةٌ ٰ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُــــــمْ يَقْنَطُـونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِدِرُۚ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَكَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَـقُّهُ وَٱلْمِسْحِينَ وَآبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَ لِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَــهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَبِكُ هُــمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَلَّ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُواْ فِي أَمْوَل ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا عَاتَيْتُم مِّن زَكُوةِ تُرِيدُونَ وَجَهُ ٱللَّهِ فَأُوْلَهِإِكُهُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ كُمْ ثُكَّرَزَقَ كُمْ ثُكَّرِي مِيتُكُمْ ثُكَّيكُمْ ثُكَيْعِكُمْ هُلَّ مِن شُرَكَآبِكُم مَّ ن يَفْعَلُ مِن ذَ لِكُم مِّن شَي ءٍ سُبْحَلنَهُ، وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ظُهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيتْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾

وَإِذَا مَــسَّ ٱلنَّـاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم

كَانَ أَحْتُرُهُ مِ مُّشْرِكِينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْل أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِ يَصَّدَّعُونَ عَلَى مَن حَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَالْأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ٢ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ وَمِنْ ءَايَلِتِهِ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتِ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِي ٱلْفُلُّكُ بِأُمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ ونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَٱنتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواۚ وَكَانَ حَقَّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُۥ فِي ٱلسَّمَــآءِ كَيْفَيسَــآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِن كَانُواْ مِن قَـبَلِ أَن يُنَزَّلُ عَلَيْهِم مِن قَبَلِهِ لَمُبَلِسِينَ وَاللَّهِ لَمُبَلِسِينَ ﴿ فَأَنظُ رَإِلَى ءَاثَ رِرَحْمَ تِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْمِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهِ ۚ أَإِنَّ ذَا لِكَ لَمُحْمَى ٱلْمَوْتَىٰ ۖ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلَمْبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ

وَلَبِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنَ بَعْدِهِ ـ يَكْفُرُونَ ﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى فَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن صَلَالَتِهِمْ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِاَيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُـكَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُــوَّة ضَعَفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءَ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ٢ وَيَــوْمَ تَقُــومُ ٱلسَّاعَةُ يُقَــسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَـيْرَ سَاعَةٍ كَذَ لِكَ كَانُـواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقَـالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلَّعِلَّمَ وَٱلَّإِ يمَنَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَــوْمِ ٱلْبَعْتُ فَهَاذَا يَــوْمُ ٱلْبَعْتُ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَيَوْمَبِذِ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُ وَا مَعْذِرَتُهُمْ وَلا هُمْمَ يُسْتَعْتَبُ ونَ ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٌ وَلَهِن جِئْتَهُم بِنَايَةٍ لَّيَقُولَ نَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبَطِلُونَ ﴿ كَا حَدَ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ قَاصَبِرٓ إِنَّ وَعَلَدَ ٱللَّهِ حَلَّى وَلَا يَسْتَخِفُّ لَنَّكَ ٱلَّذِيلَ لَا يُوقِئُونَ ﴿

٩

بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

الْسَمِّيُ تِلْسَكَ ءَايَنْتُ ٱلْكِتَسْبِ ٱلْحَسْكِيمِ ﴿ هُدَى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِـرَةِ هُـمْ يُوقِنُونَ ﴿ أُوْلَبِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَّبِهِمْ وَأُوْلَبِكَ هُـــمُ ٱلْمُفتلِحُــونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّــاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ بِغَيْر عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوآ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَــــذَابُ شَهِــينُ إِنَّ وَإِذَا تُـتَــلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَئتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَحَبِّرَا كَان لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقَرَّا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ خَلِسدِينَ فِيهَ سَا وَعَدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠ خَلَقَ ٱلسَّمَٰ وَتِ بِغَدِيرٍ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ۖ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ كِرِيكِ مَاذَا خَـلَقَ ٱلَّذِينَ مِـن دُونِهِ بَـلِ ٱلظَّلِمُونَ فِي ضَلَلِ مُّبِينِ ﴿

يَشْكُرُ لِنَفْسِمِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لاَ بَنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَى لاَ تُشَرِكَ بِٱللَّهِ إِلَّ ٱلشِّرَكَ لَظُلُّمُ عَظِيمٌ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلَّإِنسَنَ بِوَ لِدَيتِ مِحَمَلَتَ هُ أَمُّهُ وَلَا لَكُ مِعَظِيمٌ اللَّهِ وَوَصَّيْنَا ٱلَّإِنسَنَ بِوَ لِدَيتِ مِحَمَلَتَ هُ أَمُّهُ وَ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوْلِدَيْكُ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِن جَهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَنِ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلِلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابٍ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَّبِئُكُم بِـمَــا كَنتُــمْ تَعْمَــلُونَ ﴿ يَلْبُنَيَّ إِنَّهَاۤ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَـرْدَلِ فَتَكُن فِي صَــخَـرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَــأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفَ خَبِيرٌ ﴿ يَ اللَّهُ اللَّهَ أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمُرَ بِٱلْمَعْدُ رُوفِ وَٱنْهُ عَنْ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ إِنَّ ذَ لِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ قَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْمَالٍ فَحُورٍ ﴿ وَ اللَّهِ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُشْمِكً وَآغَ ضُصْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ﴿

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا

أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَا فِي السَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ طُهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَــيْرِعِـلَـمِ وَلا هُـدُى وَلا كِتَلْبِ مُّنِيرِ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ ٱلتَّشِيطُنُ يَـدْعُـوهُمْ إِلَىٰ عَـذَابِٱلسَّـعِيرِ ﴿ ﴿ وَمَن يُسَلِمْ وَجْهَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُ وَحُسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْ سَكَ بِٱلْعُرْ وَهِ ٱلْوُتْقَىٰ " وَإِلَى ٱللَّهِ عَلَقِهَ الْأُمُ وِرِ ﴿ وَمَلَ وَمَلَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ يَحْزُنكَ كَفَرُهُ ﴿ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُور ﴿ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُلَّ نَضَطُرُهُ مُ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيطٍ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَعُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَــمَــدُ لِلَّـــةِ بَلَ أَحَــُ أَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَـــنِيُّ ٱلْحَمِيـــدُ ﴿ وَلَوْ أَنَّـمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْدِ لَلمُ وَآلَبَ حَرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَبِهِ مَنْ بَعْدِهِ مَنْ بَعْدِهِ مَ مَّا نَهِ لَدَتَ كُلِهُ مَنْتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعَثُ كُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِلَدَةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿

أَلَحْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَنَّحِرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي إِلَى أَجَل شَّسَمَّى وَأَلَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُ وِنَ خَبِيرٌ ﴿ فَ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِ بِهِ ٱلْبَسْطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ أَلَا لَكُمْ تَرَأَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِٱللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ ءَايَاتِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِّكُلِّ صَبَّالِ شَكُورِ ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلُلِ دَعَوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا خَجَّلَهُمْ إِلَى ٱلْـبَرِّ فَمِنهُم مُّقَتَ صِلاً وَمَا يَجِحَدُ بِاَيَاتِنَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورِ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَاخْشَوْاْ يَـوْمَا الَّا يَجْزِى وَالِدُ عَن وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودُ هُوَجَازٍ عَن وَالِدِهِ صَيْئًا إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَالدُّنَّ عَالَا تَغُرَّنَّ كُمُ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَدِرُ ﴿ وَ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَلُهُ مَاذَا تَكُسِبُ غَدَّا لَهِ ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَّا وَمَا تَدرِي نَفْسِسُ مِأْيِ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ الميكوري السبخ التج

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ الْسَمِّ تَنْزِيلُ ٱلْحِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِسْ رَّبِّ ٱلْعَالَمِينِ ﴿ أَمْ يَقُولُ وَكُونَ ٱفْتَرَاهُ ۚ بَلَّ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنسذِرَ قَـوْمًا مَّا أَتَنهُم مِّن تَدِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ فَي ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَـلَقَ ٱلسَّمَـلُوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّـامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشَ مَا لَـكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلا شَفِيعَ أَفَلا تَنَذَكَّرُ ونَ ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَــوْمِكَانَ مِقْدَارُهُۥ أَلْفَسَنَةٍ مِّمَّــا تَعُدُّونَ ﴿ ذَالِكَ عَلِهُ ٱلْغَيْهِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ ٱلَّذِي ٱلَّذِي أَحْسَنَ حُلَّ شَى ۚ عِ خَلَقَهُ ۗ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلَّا نسَن مِن طِينٍ ﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِّن مُّلَةٍ مِّن مَّلَةٍ مِّن مَّلَةٍ مَّهِ مِن سُلَلَةٍ مِّن مُّلَةً وَنَهُ عَ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلَا مَّا تَشْكُرُ ونَ ١٠ وَقَالُواْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَـلَقِ جَـدِيـدَ إِبَلَ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَفِرُ ونَ ١٠٠٠ فَلَ يَتَوَفَّلكُم مَّلَكُ ٱلْمَـوْتِ ٱلَّذِك وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّاإِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿

رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِئُونَ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْ سِ هُدَىٰهَا وَلَـ حِنْ حَقَّ ٱلْقَـوْلُ مِتِّى لأَمْ الْأَنَّ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ فَذُوقُو أبِمَا نَسِيتُم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُ وَأُعَلَا اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحَلِّدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاَيَاتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمَّدِ رَبِّهِ مَ وَهُمْ مَ لَا يَسْتَحَ بِرُونَ ١ ١٠ اَنَى جُنُوبُهُ مَ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُ ونَ ﴾ فَالَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا لاً يَسْتَوُونَ ﷺ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْ وَكُ نُزُلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْ وَنِهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُ وَا أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُ وَأُعَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ٢

وَلَــوْتَرَكِ إِذِ ٱلْمُجْـرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِ هِمْ عِندَ رَبِّ هِمْ



وَلَنُدِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَدَابِٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَدَابِٱلْأَحْبَرِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ يَّاَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّـقِٱللَّهُ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ۚ إِتَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَٱتَّبِعْ مَا يُـوحَى إِلَيْكُمِن رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلَّمِينِ فِي جَــوْفِـهِ - وَمَاجَعَـلَ أَزْ وَجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمُّهَا بِكُمَّ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَ لِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقُّ وَهُوَيَهَ دِئ ٱلسَّبِيلَ ﴿ ٱدْعُوهُمْ لَا بَآبِهِمْ هُ وَأَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّهِ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوْ لِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُ م بِهِ وَلَاحِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْ وَاجُهُ وَأُمَّهَا مُهُمَّا وَأَوْلَوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي حِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ إِلاَّ أَن تَفْعَلُوۤاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِيآ إِسكُم مَّعْ رُوفَ آ كَ ان ذَ لِكَ فِي ٱلْحِتَ بِمَسْطُ ورًا ١٠٠

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن أَلوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى آبْن مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿ لِّيَسَّلَ ٱلصَّلدِقِينَ عَن صِدَقِهم ۚ وَأَعَدَّد لِلْكَهْرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ آذَّكُرُ واْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَّ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ آللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَآءُ وَكُم مِّن فَوَقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ آلاً بْصَارُ وَبَلَغَتِ آلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ هُنَا لِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلِّزِلُواْ زِ لَّـزَالًا شَـدِيدًا ﴿ وَإِذَّ يَقُـولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِـم مَّ رَضٌّ مَّا وَعَدَنَا آللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلَّا غُرُورًا ﴿ وَرَا ﴿ وَإِذْ قَالَت طَّآمِفَةٌ مِّنْهُمْ يَكَأَهْلَ يَثْرِبَلا مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُواْ وَيَسْتَنْذِنُ فَرِيْقُ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّ فِ رَارًا ﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَ ارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِتْنَـٰةَ لَأَتَـوْهَـا وَمَا تَلَبَّثُـواْ بِهَـآ إِلَّا يَسِـيرًا ﴿ وَلَقَـدْ كَانُواْ عَلَهَدُ واْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارُ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْئُولًا ﴿

لاً تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَالِيلًا ﴿ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ فَا يَعْلَمُ آللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْـوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُـونَ ٱلْبَالَالَا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْحَوْفُ رَأَيْهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِك يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْحَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِــدَادٍ أَشِـحَّةً عَلَى ٱلْخَــيْرِ أُوْلَـبِكَ لَمْ يُـوْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَا لِكَعَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَحَسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَـمْ يَنْدَهَبُـوا ۗ وَإِن يَـأْتِ ٱلْأَحْـزَابُ يَــوَدُّواْ لَـوْ أَنَّهُم بَـادُونَ فِي ٱلْأَعْـرَابِ يَسْـئَلُـونَ عَـنَ أَنْبَـآبِكُمْ وَلَـوْكَانُواْ فِيكُم مَّا قَانَتُكُوٓاْ إِلَّا قَالِيلًا ﴿ لَهِ اللَّهِ أَلَّهُ أَسَدَوَةً لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسَوَةً حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ وَلَمَّا رَءًا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَلْذًا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمَ إِلَّا إِيمَناا وَتَسَلِيمًا ﴿ اللَّهِ إِلَّهُ إِيمَاناً وَتَسَلِيمًا ﴿

قُل لَّن يَنفَعَ كُمُ ٱلَّفِرَارُ إِن فَرَرْتُ مرِّن ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذَا

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحۡبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِر ۖ وَمَا بَدَّ لُواْ تَبتدِيلًا ﴿ لَيَجۡزِي لَيَجۡزِي ٱللَّهُ ٱلصَّلدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَدِّبُ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أُوْ يَتُوبَعَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِ هِمْ لَمْ يَنَاكُواْ خَيْرًا ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا ﴿ وَأَنْ زَلَ ٱلَّهِ مِنْ ظَلْهَ رُوهُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِمِن صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبُ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿ وَأُوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَـٰرَهُـمْ وَأَمْوَ لَهُـمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَـطَّوُهُ ۖ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَىْءٍ قَدِيرًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإَزْ وَجِكَ إِن كُنتُنَّ تُـردْنَ ٱلْحَيَــٰ وْهَ ٱللُّهُ نْيَــا وَزِينَـتَهَا فَـتَعَـالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدِّنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهُ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَاۡتِ مِنكَنَّ بِفَنحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفَ لَـهَـا ٱلْعَـذَابُ ضِعْفَـيْنَ ۚ وَكَانَ ذَ لِكَعَـلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿

 ﴿ وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتَعْمَلُ صَلِحًا تُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقَا كَرِيمًا ﴿ يَانِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِن ٱتَّقَيْتُنَّ فَالَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِكِ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ وَقُارِي وَقَارِيَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَنهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلرَّكُوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُدَهِبَعَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِ يرًا ﴿ وَآذَكُ رَنَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُ وَبِحُ نَّ مِنَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِيْ مِينَ وَٱلْقَانِتَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْحَاشِعِينَ وَٱلْحَاشِعِينَ وَٱلْحَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمَاتِ وَٱلْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَرْفِ ظُرْتِ وَآلَذَّ حِرِينَ ٱللَّهَ حَرِيرِ وَٱلذَّاكِ رَاتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى آللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْحِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَّاكُ مُّبِينًا ﴿ وَإِذَّ تَـقُـولُ لِلَّـذِي أَنْعَـمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أُمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّـقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِي نَـفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيبِهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْسَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَازَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌّ فِي أَزْ وَ جِ أَدْعِيَـ آبِهِمْ إِذَا قَصَوْاْ مِنْهُنَّ وَطُرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا عِيَ مَنَ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهِ لَهُ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّــٰذِينَ خَلَــوٓاْ مِن قَبَلُ ۚ وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقۡدُورًا ﴿ ۗ ٱلَّذِيرِ ٠٠ يُبَلِّغُونَ رِسَلَنتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَ مَ ٱلنَّبِيِّنَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ يَــُا يُتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَّكُرُواْ ٱللَّهَ ذِحَرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكَرَةَ وَأَصِيلًا ﴿ هُو آلَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَيْكِتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿

إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا شِّنِيرًا ﴿ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَالَا كَبِيرًا ﴿ فَي لَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَكُ اللَّهُ مَ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَ فَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ يَلَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُ وٓا إِذَا نَكَحْتُ مُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُ نَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُّوهُ نَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُ نَ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَأَزْ وَاجَكَ ٱلَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُ رَّ وَمَا مَلَكَتْ يَحِينُكَ مِمَّ آ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَـنَاتِ خَلَتِكَ ٱلَّتِي هَـاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّ وَمِنَةً إِن وَهَ بَتْ نَـ فَ سَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَهَ لَّكَمِن دُون ٱلْمُؤْمِنِينَّ قَدْ عَلِمْنَامَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْ وَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَ تَ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْدَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفْ ورًا رَّحِيمًا ﴿

تَحِيَّتُهُمْ يَـوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَمٌ ۚ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿ يَأَيُّهَا

ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴿ وَالْحِيارًا ﴿ وَالْحِيارًا

 تُرْجِى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُئُوى إِلَيْكُ مَن تَشَاءً وَمَن آبْتَغَيْتُ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَالَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰ لِكَ أَدْنَىٰ ۚ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُ نَّ وَلَا يَحْزَتُ وَيَرْضَيْنَ بِمَ آءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُ نَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ١ لِلَّ يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدُّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسننُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ رَّقِيبًا ﴾ يَــُأَيُّهَا ٱلَّذِيـنَ ءَامَنُـواْ لَا تَدْخُلُـواْ بُيُوتَٱلنَّبِـيِّ إِلَّا أَن يُـؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامِ غَـيْرَ نَنظِرِينَ إِنَنهُ وَلَنكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَ لِكُمْ كَ انَ يُوْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْى مِنْكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْسَى - مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَّئَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابِ ذَا لِكُمْ أَطُّهَ رُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُوْدُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلآ أَن تَسْكِحُواْ أَزْ وَجَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَ لِكُمْ حَسَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِن تُبَدُواْ شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا عَيْ

لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآبِهِنَّ وَلآ أَبْنَآبِهِنَّ وَلآ إِخْوَانِهِنَّ وَلآ إِخْوَانِهِنَّ وَلآ أَبْنَآءِ إِخْـوَرِنهِنَّ وَلا أَبْنَـآءِ أَخَـوَرِتهِنَّ وَلا نِسَآبِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْهَا نُهُنَّ وَٱ تَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ شَهِيدًا الله وَمَلَمْ عِكَمُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُ واْ صَلُّ واْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ واْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُـؤَّذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا شُهِينًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يُـؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينِ بِغَيْرِ مَا آكَتَسَبُواْ فَقَدِ آحْتَمَلُواْ بُهْتَناً وَإِثَّمَا مُّبِينًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإَزْ وَجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِ نَّ مِن جَلَبِيبِهِ نَّ ذَ لِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ ﴿ لَإِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُعْرِينَا لَكُ بِهِمْ ثُمَّلًا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ ۚ إِلَّا قَلِيلًا ١ مُّ لَّهُ مَّلَّعُونِينَ ۗ أَيْنَمَا ثُقِفُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبِلُّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿





ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّهٰذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبُلا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَــُوتِ وَلا فِي ٱلْأَرْضِ وَلآ أَصْغَــرُ مِـن ذَالِكَ وَلاَ أَحَ بَرُ إِلاَّ فِي كِتَ بِ شَبِينِ ﴿ لِيَحَرِينَ ٱلَّهَ ذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتَ أُوْلَبِكَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرَزَقٌ كَ رِيحُ اللَّهِ وَٱلَّــذِينَ سَعَــوْفِــي ءَايَــتِنَا مُعَجِــزِينَ أُوْلَــْإِكَ لَهُمْ عَلَاكُ مِّن رِّجْلِزِ أَلِيمُ فَي وَيَلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّـذِيِّ أُنـزلَ إِلَـيّـكَ مِن رَّبّـكَ هُـوَ ٱلْحَقَّ وَيَـهـدِيّ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَّ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلِ

يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿

فِي ٱلْعَدَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّونَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن لَّهَا أَنخسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَأَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَـةً لِّكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبِ۞۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُردَ مِنَّا فَضْلَا يَنجِبَالُ أَوِبِي مَعَهُ وَٱلطَّيرَ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿ أَنِ آعْمَلَ سَنبِغَنتِ وَقَدِر فِي ٱلسَّرْدِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرُ ۗ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَـهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرَ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيَّهِ بِإِذْن رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُدِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ يَعْمَلُونَ لَـهُ مَا يَـشَآءُ مِن يَحَرِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَاتٍ آعْمَالُوٓا ءَالَ دَاوُرِدَ شُكَّرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿ فَكُمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَمَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إلاَّ دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْحُلُ مِنسَأَتُهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَنَ لَّــوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَمَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿

أَفْ تَرَعَ فَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةً أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ

الله عَالَمُ عَرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ الله الله الله عَلَيْهِمْ الله عَلَيْهُمْ الله عَلَيْهِمْ الله عَلَيْهُمْ الله عَلَيْهِمْ الله عَلَيْهُمْ الله عَلَيْهُمْ الله عَلَيْهُمْ الله عَلَيْهُمْ اللهُمُ اللهُمُ عَلَيْهُمْ اللهُمُ ال جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلِ خَمْ طِ وَأَثْلِ وَشَىءٍ مِّن سِدْرِ قَلِمِل اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال وَجَعَلَّنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلَّقُرَى ٱلَّتِي بَرَكَنَا فِيهَا قُرَّى ظَلْهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَسِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُ وٓا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلَنهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقُنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَلْتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ ﴿ إِنَّ وَلَـقَـدَ صَـدَّقَعَـلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَاللَّاعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطُنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُـؤَمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ قُلِ آدْعُواْ ٱلَّذِينِ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَلُونِ وَلا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظُهِيرِ ٢

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَان عَن يَمِينِ وَشِمَالٍ

كُلُواْ مِن رِّزْقِرَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّغَفُورٌ

وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ ۚ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَـهُ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِبِيرُ 
 هِ قُـل مَـن يَـرزُقُ كُـم مِّـنَ السَّمَـوَات وَالْأَرْضَ قُـل اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْم وَإِنَّا أُوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَىٰ مُبِينِ ١ قُل لاً تُسْئِلُونَ عَمَّ آ أَجْرَمْنَا وَلا نُسْئِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ عَيَّا لَا فُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَـفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ قُلْ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَآءَ كَالَّا مُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَمَآأَرُسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَسْمِيرًا وَنَدِيرًا وَلَـٰكِنَ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَـعَـلَمُونَ ٢ وَيَـ قُـولَـونَ مَـتَىٰ هَـذَا ٱلْـوَعْـدُ إِن كُـنتُـمْ صَـدِقِـينَ ٢ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَـوْمِ لاَّ تَسْتَخْجِرُ ونَ عَنْـهُ سَاعَةً وَلا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نَّوْمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيُّهِ وَلَوْ تَرَكِ إِذِ ٱلطَّلِلمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِ مْ يَـرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ٱلْقَـوْلَ يَـقُـولُ ٱلَّذِينِ ٱسۡتُضعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكَبَرُواْ لَـوۡلآ أَنتُمۡ لَكُنَّا مُؤۡمِنِينَ ﴿

عَنِ ٱلْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم بَلْ كُنتُم مُجْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡـتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكَـبَرُواْ بَلۡ مَكۡـرُ ٱلَّيۡـلِ وَٱلنَّهَــارِ إِذْ تَأْمُرُ ونَنَآ أَن نَّحَفُرَ بِاللَّهِ وَجُعَلَ لَهُ ۚ أَندَادًاۚ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَدَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَلِ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ مُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ صِّن لَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَ إِنَّا بِمَ ٓ أُرْسِلْتُم بِهِ كَفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ نَحْنَ أَكَنَّرُ أَمْ وَلَا وَأَوْلَىٰ دَا وَمَا نَحْسَنُ بِمُعَدَّبِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكَثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَآأَمْوَلُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُم بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلَّفَى إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَتِهِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعَفِ بِمَا عَمِلُ وا وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَ تِ عَامِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنتِنَا مُعَجِزِينَ أُوْلَئِمِكَ فِي ٱلْعَدَابِ مُخْضَرُونَ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّى يَهْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَآ أَنفَقْتُ مُرِّن شَيْءِ فَهُ وَيُخْلِفُهُ وَهُ وَخُيْرُ ٱلرَّ زِقِينَ ﴿

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَ بَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوٓاْ أَخۡتُ صَدَدۡنَـٰكُمۡ





وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ، يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوْ ٱلصَّلِحَت لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْدُ كَبِيرٌ ﴿ إِنَّ أَفَمَن زُيِّنَ لَـهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُصِلُّ مَن يَـشَآءُ وَيَهَدِى مَن يَشَآّءُ فَلَا تَلْاهَبُ نَفْسُكُ عَلَيْهِ مَ حَسَرَاتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَّنَاهُ إِلَىٰ بَلَدِ شَيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَ لِكَ ٱلنُّسُورُ ١٠٠ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُۥ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّئَات لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكَرُ أُوْلَبِكَ هُوَ يَبُورُ ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطْفَةٍ ثُمَّرجَعَلَكُمْ أَزْ وَاجَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنتَىٰ وَلا تَضعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلا يُنقَصُمِنَ عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِتَنبِ إِنَّ ذَا لِكَعَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿

وَمَا يَسْتَوِكَ ٱلْبَحْرَانِ هَلْذَا عَذَبُ فُرَاتُ سَابِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرجُونَ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَ آوتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْهِ لِ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ شُسَمَّى ذَ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلَكُ وَٱلَّذِينَ تَـدْعُـونَ مِـن دُونِـه مَا يَـمَـلِـكُـونَ مِن قِـطْمِـيرٍ ﷺ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يُسْمِعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَـوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَـحَـفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكُ مِثَّلُ خَبِيرٍ ، مَنَا يُسْهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُ وَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ إِن يَشَا لَيُدَهِبَكُمْ وَيَاتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ وَمَا ذَ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَكُ وَإِن تَـدْعُ مُثْقَلَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلَ مِنَّهُ شَيْءٌ وَلَـوْكَانَ ذَا قُـرْبَيْ إِنَّ مَا تُندِرُ ٱلَّذِينَ يَخْ شَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيِّبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۖ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴿ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُ وَرُ ١ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَـشَاَّءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِع ثَن فِي ٱلْقُبُور ﴿ إِنَّ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴿ إِن رِّتْ أُمَّـةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَدِيرٌ ﴿ فَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ﴿ ثُمَّا خَدْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۚ فَكَيَّفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَمَرَ تِ شُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ ۖ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفُ أَلْوَانُهَا وَغَـرَابِيبُسُـودٌ ﴿ وَمِـنَ ٱلنَّـاسِ وَٱللَّابِ وَٱللَّائِعَـٰ مُخْتَلِفًا لَوَنُهُ كَذَ لِكَ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَ إِتَّ ٱللَّهَ عَـــزِيــزُّ غَـفُـــورُ ﴿ إِنَّ ٱلَّـــذِيـنَ يَــتَــلُــونَ كِــتَــــٰبَٱللَهِ وَأَقَامُ واْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَ قُواْ مِسَّا رَزَقَ نَنهُ مَ سِرًّا وَعَلَانِيكَ يَـرْجُـونَ تِجَـٰرةَ لَـن تَـبُـورَ ﴿ لِيُوفِيهَ مُرَأَجُـورَهُـمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضِلِ مِ إِنَّهُ عَنفُ ورُّ شَكُ ورُّ

وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكَمِنَ ٱلْكِتَابِهُ وَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ مُصِيرٌ ﴿ ثُمَّ أُوْرَثُنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْ هُمَّ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّ قَتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلَّالْحَيْرَاتِ بِإِذْ وِ ٱللَّهِ ذَا لِكَهُ وَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ حَالَاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاورَ مِن ذَهَبِ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَعَنَّا ٱلْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ١ اللَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُ مَ نَارُ جَهَنَّـمَلاً يُتَّفَّضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلاَ يُخَفَّفُعَنَّهُممِّنَّ عَذَابِهَا كَدَ لِكَ نَجْزَى كُلَّ حَفُورٍ ﴿ وَهُمْ يَصْطُرخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُولَـمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلطَّلِمِينَ مِن تَّصِيرٍ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَـٰ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّـهُ عَليِمٌ بِذَاتِ ٱلْصَّدُورِ ﴿

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَبْهِفَ فِي ٱلْأَرْضَ فَمَن كَفَرٌ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُۥ وَلا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفِّرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَا ۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ أَمْرَ ءَاتَيْنَاهُمْ حِتَامًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتِ مِّنَهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلطَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُـرُورًا ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَأَن تَزُولًا وَلَيِن زَالَتَ إِنَّ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ -إِنَّـهُ كَـانَحَلِيمًا غَفُـورًا ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَكِ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَم فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ آسْتِكُ بَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكُمْ ٱلسَّبِي وَلا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّت ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۗ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّت ٱللَّهِ تَحْويلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّارْضِ فَيَنظُرُ واْ كَيْفَكَانَ عَلْقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَـٰـوَٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّـهُ كَانَ عَلِيمًا قَـدِيرًا ﴿

وَلَـوْ يُـؤَاخِـذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَاكَ سَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْ رِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَهِ نَ لَكِ ن يُؤَخِّرُهُ مَ إِلَى أَجَلِ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿ ۺؙؙۣٷڒٷؙؽۺٙؽ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ يسن ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّاكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَىٰ صِرَاطِ شُسْتَقِيمِ ﴿ تَنزيلَ ٱلْعَزيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُندِرَ ءَابِكَ أَوُهُمْ مَ فَهُمْ غَلْفِلُونَ ﴾ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُـؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَعْلَالًا فَهِيَ إِلَى ٱلْاَّذْقَانِ فَهُم شُقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَـدُّا وَمِنْ خَلْفِهِ مَ سَدًّا فَأَغْسَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ٢٠ وَسَوَآءً عَلَيْهِمْ ءَأَننَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُننِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلنِّحْرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَة وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْنِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَحَتْبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاتُلرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُهُ فِي إِمَامِ شَبِينِ

وَٱضْرِبَ لَهُم مَّ ثَلًا أَصْحَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذَّ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِذ أَرْسَلنَ آ إِلْيهِمُ ٱثَّنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓا إِنَّآ إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ مَآ أَنتُ مَ إِلَّا بَشَرُ مِّثَلْنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَانُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكَدِبُونَ ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿ وَمَاعَلَيْنَ ٓ إِلَّا ٱلَّبَلَٰغُ ٱلَّمُبِينُ ﴿ إِلَّا اللَّهِ لَلَّهُ اللَّهِ قَالُوٓاْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمَّ لَإِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ قَالُواْ طَبِّرُكُم مَّعَكُم ۖ أَبِن ذُكِّرْتُم بَـلَ أَنتُـمَ قَـوْمٌ شُسْرِفُونَ ﴿ وَجَـآءَ مِنْ أَقصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ اللهِ يَسْعَىٰ قَالَ يَاقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ٱتَّبِعُواْ مَن لاً يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُهْتَدُونَ ﴿ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ ونَ ﴿ وَأَتَّ خِندُ مِن دُونِهِ ءَالِهَةَ إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لاَّ تُغْنِ عَنِّى شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلاَ يُسْقِدُونِ ﷺ إِنِّي إِذَا لَّـفي ضَـَلَـٰلِ شَبِينِ ۞ إِنِّي ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُون ﴿ قِيلَ آدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ إِمَاغَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلنِي مِنَ ٱلمُكرَمِينَ ﴿

\* وَمَا أَنزَلنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَسْمِدُ وِنَ ا الله عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِ مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْ زِءُ وِنَ ٢٠ أَلَـمْ يَرَوْاْ كَـمْ أَهْلَكُـنَا قَبْلَهُم مِّرِ } ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُ ونَ وَءَايَـةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْـتَةُ أَحْيَـيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّـا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّنْتِ مِّن لَّحِيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿ لِيَا حَكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ -وَمَاعَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمَ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُ ونَ ﴿ وَآلِشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا ذَ لِكَ تَـقَدِيرُ ٱلْـعَزِيـزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَكِدِيمِ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهِكَ أَن تُدْرِكَ

ٱلْقُمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿



إِنَّ أَصْحَلْبُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّيَوْمَ فِي شُغُلِ فَلَكِهُونَ ١ هُمْ وَأَزْ وَجُهُمْ فِي ظِلَىٰلِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ﴿ لَهُمْ فِيهَا فَلَكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَكِ لَتُعُونَ ﴿ مَا سَلُمُ قَوْلًا مِن رَّبِّ رَّحِيمٍ ﴿ وَأَمْتَازُ وَا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِي ءَادَمَ أَن لاّ تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطُنِّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ وَأَنِ آعْبُدُونِي ۗ هَلَذَا صِرَاطُ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ وَلَقَدَ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاً كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَا هَادِهِ حَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَ بِمَا كُنتُمْ تَكَ فُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُنتُمْ تَنكُ فُلْتِمُ عَلَىٰ أَفَوَهِ هِمْ وَتُكِلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكسِبُونَ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَٱسْتَبَقُواْ ٱلصِّـــرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبَــصِرُونَ ﷺ وَلَوْ نَشَــآءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِ مَ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلا يَرْجِعُونَ وَمَن تُعَمِّرَهُ نُنُكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقَأَفَ لَا يَعْقِلُونَ عَيْ وَمَا عَلَّمْنَاهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُلْرَءَانُ شُّبِينٍ اللهُ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَلِولُ عَلَى ٱلْكَلْفِرِينَ ﴿

أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَـٰمًا فَهُمْ لَهـَا مَلِكُونَ ﴾ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ٢ وَلَهُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَالَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَ أَ لَعَلَّهُمْ يُسْصَرُونَ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندُّ خُصْرُونَ ﴿ فَالَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّ ونَ وَمَا يُعْلِئُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّإِ نَسَنُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن تُطْفَةٍ فَإِذَا هُ وَخَصِيمٌ ثُبِينٌ ﴿ وَاللَّهُ لَنَا مَثَلًا وَنُسِيَ خَلَّقَهُ قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةً وَهُـوَ بِكُلِّ خَلَّ عَلِيمٌ ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَـارًا فَـإِذَآ أَنتُـم مِّنْهُ تُوقِدُ ونَ ﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَ تِ وَٱلْأَرْضَ بِقَلْدِرِ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُ مَ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّمَآ أَمْ رُهُ وَإِذَآ أَرَادَ شَايًّا أَن يَالُولَ لَالهُ كُن فَيكُونُ عَيْ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ عَيْ

بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ وَٱلصَّنَّفَّات صَفًّا ﴿ فَٱلزَّاجِرَ اللَّهِ فَٱلتَّالِيَات ذِكْرًا ﴿ وَالسَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴿ إِنَّ إِلَىٰ هَكُمْ لَوَحِدٌ ﴿ رَّبُّ ٱلسَّمَٰ وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ﴾ إِنَّا زَيَّتًا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَاكِبِ ﴾ وَحِفْظًا ضِّ كُلِّ شَيْطُنِ سَّارِدِ ﴿ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُـتَّذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿ دُحُورًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتَّبَعَهُ شِهَابُ ثَاقِبٌ إِنَّ فَٱسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أُم مَّنْ خَلَقْنَاۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّا زِبٍ ﴿ إِنَّا خَجِبْتَ وَيَسْخَرُ ونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِّرُ واْ لَا يَذْكُرُ ونَ ﴿ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةً يَسْتَسْخِرُ ونَ وَقَالُوٓاْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ شَبِينُ ﴿ أَعِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ أَوَءَابَ آؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ قُلَ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَحِرُونَ وَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُ ونَ ﴿ وَقَالُواْ يَـٰوَيـُلُنَا هَلدَا يَــوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ هَلَا يَـوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُمرِيهِ عَكَدِّبُونَ ﴿ ﴾ آحَشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْ وَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٢٠٠٠ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ﴿



ٱلطَّرْفِعِينُ ﴿ يَ كَأَنَّهُ نَّ بَيْ ضَ "كُنُونٌ ﴿ فَاقْبَ لَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ

بَعْضِ بَتُسَاءَ لُونَ ﴿ قَ اللَّهِ قَسَالُ قَسَالًا قِسَالًا مِنْ اللَّهِ مَا إِنِّي كَانَ لِي قَسرِينٌ ﴿ قَ

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ قَالَ هَلَ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿ فَالطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ﴿ وَلَوْلاً نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلمُحْضِرِينَ ﴿ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ إِلَّا مَوْتَنَّا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدَّبِينَ ﴿ إِنَّ هَلِذَا لَهُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لِمِثْلِ هَلذًا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَمِلُونَ ﴿ أَذَا لِكَخَيْرٌ لَّذَالُا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزُّقُومِ ١ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّلِمِينَ ١ إِنَّهَا شَجَرَةً تَخْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلجَحِيمِ ﴿ طَلَعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ ٱلشَّيَاطِينِ رِيُ فَإِنَّهُمْ لَأَ كِلُـونَ مِنْهَا فَمَا لِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﷺ ثُمَّ إِنَّ لَهُمرٌ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿ يُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴿ يَ إِنَّهُمْ أَلَّفُواْ ءَابَاءَهُمْ صَآلِّينَ ﴿ فَهُمْ عَلَىٰ ءَاتُلِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿ وَلَـقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْـتُرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُندِرِينَ ﴿ فَ أَنظُرْ كَيْفُ كَانَ عَلَقِبَهُ ٱلْمُندَرِينَ ﴿ مُندَرِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ الْمُندَرِينَ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلَّهِ ٱلَّهُ خَلَصِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُـوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ وَجُلَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿

عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَ لِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَهِمِ مَرَ اللَّهِ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقُلْبِ سَلِيمٍ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ أَبِفْكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُريدُونَ ا فَمَا ظُنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ١ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ١ فَرَاغَ إِلَى ءَالِهَتِهِم فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١ مَا لَكُم لَا تَنطِقُونَ ١ فَرَاغَ عَلَيْهمْ ضَرَّبُا بِٱلْيَمِين ﴿ فَأَقْبَلُوٓاْ إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ﴿ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ قَالُواْ آبَنُواْ لَهُ بِنُنِّكَنَّا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ فَي وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ رَبِّهُ مَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿ فَالْمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَنْبُنَى إِنِّي أَرَعِكَ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَعِكَ قَالَ يَكَأَبَت آفْعَلَ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ مُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ سَلَمُ





مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ أَفَالَا تَذَكَّرُ ونَ ﴿ أَمْ لَكُمْ سُلَّطَنَّ مُّبِيِّنَّ وَ فَأَتُواْ بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عِلِمَت ٱلَّحِِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُ ونَ ﴿ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُ وِنَ ﴾ يَصِفُونَ ١ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ فَهُ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعَلُومٌ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُونَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ﴿ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ﴿ لَيْ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ فَكَفَرُواْ بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُ ﴿نَ ﴿ وَإِنَّا جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِلُونَ إِنَّ فَتَوَلَّ عَنَّهُمْ حَتَّىٰ حِينِ ﴿ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبتصِرُ ونَ ﴿ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينِ ﴿ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبتَصِرُ ونَ ﴿ سُبتَحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ صَ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّحْرِ ١٠ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقِ ١٠ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قُرْنِ فَنَادُواْ وَّلاَتَحِينَ مَنَاصِ فَي وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَلْفِرُ ونَ هَلذَا سَلحِرٌ كَذَّابُ ٢ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَىٰهَا وَحِدًا إِنَّ هَاذَا لَشَى ءُ عُجَابٌ ﴿ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ آمْشُواْ وَآصْبِرُواْ عَلَىٰ ءَالِهَتِكُمْ إِنَّ هَلذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ إِنَّ مَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَلَذَا إِلَّا ٱخْتِلَاقُ ﴿ أَعُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَابِ ﴿ أَمْ لُهُمَ مُّ لَكُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَابِ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهِ زُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ كَذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَـوْمُ نُـوحِ وَعَادُ وَفِرْعَـوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ﴿ وَتُمُودُ وَقَـوْمُ لُـوطِ وَأَصْحَابُ لَّغَيْحَةِ أُوْلَتِهِكَ الْأَحْـزَابُ ﴿ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿ وَمَا يَنظُرُ هَلَوُ لَا ءِ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً سَّا لَهَا مِن فَوَاقِ إِنَّ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ عَ

آصِّبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَآذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُردَ ذَا ٱلْأَيْلِهِ إِنَّهُ أَوَّابُ ﴿ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِسْلَوَاقِ ﴿ وَٱلطَّيْرَ غَمْشُورَةً كُلُّ لَّهُ: أَوَّابُ فِي وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصَلَ ٱلْخِطَابِ ﴿ وَهَلَ أَتَهُ كَ نَبَوُّا ٱلَّخَصِمِ إِذَّ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ﴾ إذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُردَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَيٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضِ فَٱحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَآهَدِنَا إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَاطِ ﴿ إِنَّ هَلِذَآ أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْحِطَابِ ﴿ قَالَ لَقَدَ ظَلَمَكَ بِسُؤَال نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُـمْ وَظَنَّ دَاوُردُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَآسَتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ا ﴿ فَغَفَرْنَا لَـهُ ذَا لِكَ وَإِنَّ لَـهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَثَابٍ ﴿ يَنْدَاوُ دُ إِنَّا جَعَلَّنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْـكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَكِ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ مِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيَّنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَا لِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وأَ فَوَيْلٌ لِّلَّدِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَ تِكَ ٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ وَ لَيَنَا اللَّهُ إِلَيْكُ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا عَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ اللَّهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴿ وَهَبَنَا لِدَاوُ دَسُلَيْمَانَ نِعْمَ ٱلْعَبَدُ إِنَّهُ أَوَّابُ ﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلْصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ ﴿ فَقَالَ إِنِّيَ أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَثَ بِٱلْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحَا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﷺ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَنْ وَأَلَّقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿ قَالَ رَبِّ آغَهِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لِأَحَدِ شِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأُمْرِهِ ورُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَٱلشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَـوَّاصِ ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ هَا هَا لَا عَطَآؤُنَا فَآمَنُنَ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلَّفَىٰ وَحُسْنَ مَنَابِ إِنَّ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيتُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ۚ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلشَّيْطُن ُ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ ﴿ أَوْ كُضْ بِرِجْلِكَ هَاذَا مُغْتَسَلُ ۚ بَارِدٌ وَشَرَابُ ﴿ آَ

وَوَهَبَّنَا لَهُ وَأَهْلُهُ وَمِثْلُهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً رِّنَّا وَذِكَّرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلَّالَبب وَخُدْ بِيَدِكَ ضِغْتُ ا فَٱضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أُوَّابُ ﷺ وَٱذْكُر عِبْدَنَاۤ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَكَ ٱلدَّارِ ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندُنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ وَٱذَّكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ هَا هَاذَا ذِكُرُّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابِ ﴿ جَنَّاتِ عَدْنِ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبْـوَابُ ﴿ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَلَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال \* وَعِندَهُ مَ قَلْصِرَاتُ ٱلطُّرْفِ أَتْرَابُ ﴿ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ هَلَدَا لَرِزْقُنَا مَا لَلهُ مِن تَّفَادٍ ﴿ هَا مَا لَلَّهُ مِن تَّفَادٍ ﴿ هَا هَا أَوَاتَ لِلطَّعِينَ لَشَرَّ مَابِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصَلُونَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ هَا هَاذَا فَلْيَدُوفُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴿ وَءَاخَرُ مِن شَكَلِهِ أَزْ وَاجُ ١ هَلَذَا فَوَجُّ شُقْتَحِمٌ مَّعَكُمَّ لَا مَرْحَبُا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ ﴿ قَالُواْ بَلَ أَنتُمَ لَا مَرْحَبُا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنا فَبِنْسَ ٱلْقَرَارُ ٢ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَلِذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ﴿

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ١ أَتَّخَذَّنَاهُمْ سِخْرِيتًا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّ ذَا لِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْل ٱلنَّارِ ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿ رَبُّ ٱلسَّمَـٰ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ﴿ قَالَ هُوَ نَبَؤَّا عَظِيمٌ ﴿ إِن أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﷺ إِن يُوحَىٰ إِلَىّٰ إِلاَّ أَنَّمَاۤ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۗ إِذَ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِ كَوْ إِنِّي خَلِقٌ مُشَرًا مِّن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَـهُ سَنجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَبِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلاَّ إِلَّا إِلْكِيسَ ٱسْتَكَبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴿ قَالَ يَكَإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ أَسْتَكُبُرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ أُخَلَقُ تَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ، مِن طِينٍ قَالَ فَٱخۡرُجۡ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعۡنَتِيۤ إِلَىٰ يَـوۡمِـ ٱلدِّينِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرَ نِيٓ إِلَىٰ يَـوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ١ إِلَىٰ يَـوْمِ ٱلْـوَقْتِ ٱلْمَعْلُـومِ ١ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿



مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْ وَاجْ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا بِكُمْ خَلَّقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَ تِ ثَلَاثِ ذَا لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَىٰهَ إِلَّا هُـوَفَاٰنَّـىٰ تُصْرَفُونَ ﴾ إِن تَكَفْرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُم ۗ وَلا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُ واْ يَرْضَهُ لَكُمَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُنَّ مَا إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرَجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ \* وَإِذَا مَسَّ ٱلَّإِ نسَننَ ضُرُّ دَعَا رَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓاْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُل تَمَتَّعَ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ ﴿ أُمَّنْ هُ وَقَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَابِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ قُلْ يَنعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُم لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَلذِهِ ٱللَّذِينَ أَحْسَنُهُ أَ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّامَا يُوفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿

خَلَقَكُم مِّن تَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ آللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ آلدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي ﴿ فَاتَعْبُدُواْ مَا شِئْتُم مِن دُونِهِ عَلَى قُلْ إِنَّ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وٓاْ أَنفُسَهُمْ وَأَهۡلِيهِمْ يَوۡمَ ٱلْقِيَّمَةِ ۗ أَلا ذَ لِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظَلَلٌ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلُلُ ۚ ذَا لِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ مِ يَاعِبَادِ فَٱتَّقُونِ عَ وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشِّرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿ آلَّ ذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَسْهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَسِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَهُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْنِبِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثَكَّر يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَمًا إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَذِكْ رَعَ لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ

لِّلْقَلْسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُوْلَبِكَ فِي ضَلَال شَبِينٍ ﴿ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَنبَ اثَّتَشَبِهَا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ أَنُّمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْر ٱللَّهِ ذَ لِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَـهُ مِنْ هَادٍ ﴿ أَفَمَن يَتَّقِى بِوَجْهِهِ صُوْءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلطَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ كَنَابُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَنَهُمُ ٱلَّعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَسْمَعُرُ ونَ ﴿ فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلَّهُ ٱلَّحِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱللُّهُ نَيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَحْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُ وِنَ ﴿ وَلَـٰ قَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّو وْنَ ﴿ قُورَءَانَّا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجِ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ صَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَلِكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُل هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلِ أَحْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ الله ثُمَّإِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ١

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلَىٰمِ فَهُوَعَلَىٰ نُورٍ رِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ



إِنَّآ أَنزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْحِتَابُ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقَّ فَمَن ٱهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآأَنتَ عَلَيْهم بِوَكِيلٍ ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُ سَرِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَهِ مَنَامِهَ أَفَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِ شُسَمَّى إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَسْتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ أَمِ آتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءً قُل أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ١ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَات وَٱلْأَرْضَ ثُـــَّم إِلَيْهِ تُرْجَعُ ونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِ مَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَازَّتَ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُ وِنَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحَكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُـواْ فِيهِ يَخْتَلِفُ ونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لاَ فَتَدَوّاْ بِهِ مِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَـوْمَ ٱلْقِيَـٰمَـةِ ۚ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِمَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا حَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْ زِءُ ونَ ﴿ فَإِذَا مَسَّ ٱلَّإِ نُسَلْنَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمَ إِبَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَحْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلْمُواْ مِنْ هَلْؤُلا ءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمُ وَا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَـقَـدِرُ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَا يَــتِ لِّقَوْمِ بُـؤُمِنُونَ ﴿ \* قُـلْ يَاعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَـقَّـنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْمِهُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأُسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَـأْتِيكُمُ ٱلْعَدَابُ ثُمَّ لَا تُسْصَرُونَ ﴿ وَأَتَّبِعُواْ أَحْسَنَ مَا أَسْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَهُ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ١٠ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَحَسَّرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنْبِ ٱللهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّنجِرِينَ ﴿

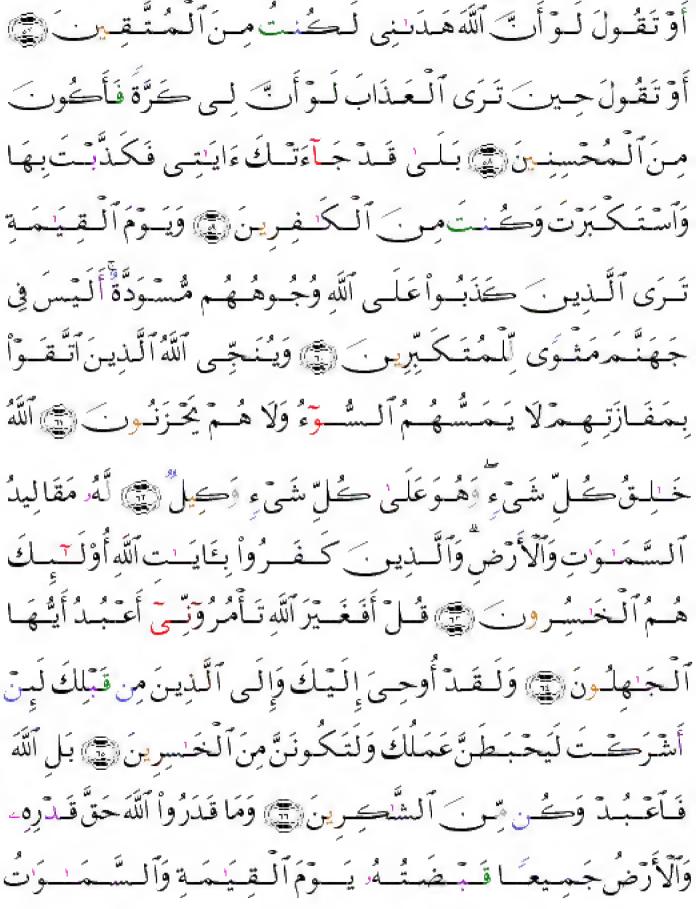

مَطْوِيَّتُ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَمَن فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَكَ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُ وِنَ ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِاْتَ ءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَـدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَوُفِّيَتَ كُلُّ نَفْس مَّا عَمِلَتْ وَهُ وَأَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ حَفَرُواْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتَّ أَبْوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِرَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاآءَ يَـوْمِكُمْ هَلَذَاْ قَالُواْ بَلَيْ وَلَكِنَ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِعَلَى ٱلْكَنفِرِينَ و قِيلَ آدْخُلُواْ أَبْوَابَجَهَتَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا قَبِنْسُ مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّرِينَ ﴿ وَسِيتَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُيْحَتْ أَبْوَبُهَا وَقَالَ لَهُمَّ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأُوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءٌ فَبَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿

وَتَرَى ٱلْمَلَنِيكَ ةَ حَافِي بِنَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ قَالَ الْعَلَمِينَ ﴿ قَالَ الْعَلَمِينَ ﴿ قَالَ الْعَلَمِينَ ﴿ قَالَ اللَّهِ مَا لَكُونَ اللَّهِ مَا لَهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهِ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا لَهُ وَقُولُوا اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَ

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

حمم ﴿ تَسْزِيلُ ٱلْكِتَسِمِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ عَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَ لَا يَغْ رُزُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَدِ ١ حَدَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَـوْمُ نُـوح وَٱلْأَحۡـزَابُ مِن بَعۡـدِهِـم ۖ وَهَمَّـتَ كُلُّ أُمَّـةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُدُوهُ وَجَلدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدتِحِضُواْ بِهِٱلْحَقَّ فَأَخَدْتُهُمْ فَكَيْفَكَ انَعِقَابِ ﴿ وَكَذَا لِكَحَقَّاتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّـذِينَ كَفَـرُوٓاْ أَنَّهُمْ أَصْحَـبُ ٱلنَّارِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلُهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُ ونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَكُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَٱلْجَحِيمِ ﴿

رَبَّنَا وَأَدْخِلَهُ مَ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدِتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْ وَجِهِمْ وَذُرِّيَّ مِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّئَاتُ وَمَن تَق ٱلسَّيِّئَات يَـوْمَهِـذِ فَقَدْ رَحِمْتُـهُ وَذَ لِكَهُـوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِـمُ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكَ بَرُمِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكَفُرُونَ ٢ قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا آثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا آثْنَتَيْنِ فَآعَتَرَفَّنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَىٰ خُرُوجِ مِّن سَبِيلِ ﴿ ذَ لِكُم بِأَنَّـهُ ۚ إِذَا دُعِى ٱللَّهُ وَحَدَهُ وَ حَفَرَتُ مُ وَإِن يُسْرَكَ بِهِ تُوْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْحَبِيرِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِب يُرِيحُمْ ءَايَنِهِ وَيُنَوِّلُ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَن يُنِيبُ فَأَدْعُواْ ٱللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكُنْفِرُونَ ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلَقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ﴿ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ١





وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُمِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ ـ رَسُولًا حَدَ لِكَ يُضِلُ ٱللَّهُ مَنْ هُـوَمُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ﴿ اللَّهِ مِنْ يُجَلِدِكُ ونَ فِي عَايَاتِ ٱللَّهِ مِغَلِيرٍ سُلْطُلِنٍ أَتَنْهُمْ مَ حَكِبُرَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِنْدَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَنْ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارٍ ﴿ وَالَّهِ وَقَالَ فِرْعَـوْنُ يَنْهَامَانُ آبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ ﴿ أَسْبَابُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَـٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لاَّظُنُّهُ وَكَلْدِبَا وَحَدَدُ لِكُ زُيِّنَ لِفِرْعَونَ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ﴿ وَفَالَ ٱلَّهِ ذِي ءَامَنَ يَلِقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ عَيْ يَنقَوْمِ إِنَّ مَا هَلَدِهِ ٱلْحَيَاوَةُ ٱللَّانْيَا مَتَنعٌ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْـقُـرَارِ۞ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةَ فَـالَا يُجِـزَى ٓ إِلَّا مِثْـلَهَـا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا إِنَّ وَحَرِراً وَأَنتَىٰ وَهُو مُؤْمِنُّ فَأُوْلَئِ كَيَدَخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ



قَالُوٓاْ أَوَلَـمْ تَـكُ تَـأَتِيكُمْ رُسُلُكُـم بِٱلْبَيِّنَـٰتَّقَالُواْ بَلَىٰ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَلِواْ ٱلْكَلِهِ رِينَ إِلَّا فِي ضَلَال ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّهُنِّيَا وَيَـوْمَ يَـقُومُ ٱلْأَشْهَـٰدُ ﴿ يَـوْمَ لَا يَـنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْدِرَتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَكِ وَأُوْرَثْنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَابَ ﴿ هُدُك وَذِكْ رَكُ لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ ﴿ فَاصْدِرْ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرْ لِلذَنْهِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكُ سِرِ ﴾ إِنَّ ٱلَّــذِينَ يُـجُـــدِكُــونَ فِــى ءَايَــتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَ نِ أَتَهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا حِبْرُ الله المُم بِبَلِغِيهِ فَاسْتَعِدْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُ وَٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَكُ لَـ قُ ٱلسَّمَـ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَحَـ بَرُ مِـنَ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِ نَّ أَحَثَ رَ ٱلنَّاسِ لَا يَعَلَمُ ونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَت وَلَا ٱلْمُسِيَّءُ قَلِيلًا سَّاتَتَذَكُّرُونَ ١





وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْعَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِئَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمَ لِتَرْحَبُ وَامِنْهَا وَمِنْهَا تَأْحُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبَلُّغُ واْعَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُوركُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُّكِ ثُخْمَلُونَ ﴾ وَيُرِيكُمْ ءَايَــــِهِ فَأَيُّ ءَايَــــ ٱللَّهِ تُسنكِ رُونَ ﴿ أَفَالَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفُ كَانَ عَلَقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهم ۚ كَانُوۤا أَحَثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُـوَّةُ وَءَاتَـارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَـ ٓ أَغۡـنَـىٰ عَنْهُم مَّا كَانُـواْ يَكْسِبُونَ قَلَمًّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْ زِءُ وِنَ عَ فَلُمَّا رَأُوٓاْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحَدَهُۥ وَحَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَافِرُونَ ١

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمَّ اللَّهِ تَسْرَيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ كَتَابُ فُصِّلَتَ ءَايَئتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ يَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَحْتُرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ وِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَفُرُّ وَمِنُ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابُ فَاعَمَلَ إِنَّنَا عَلَمِكُونَ ﴿ قُلَ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌّ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَ ۚ إِلَىٰ هُكُمْ إِلَىٰ ۗ وَحِدُّ فَٱسْتَقِيمُوۤاْ إِلَيْهِ وَٱسۡتَغۡفِرُوهُ وَوَيتلُّ لِّلْمُشْرِكِ مِنَ إِنَّ اللَّهِ يِنَ لَا يُـؤَتُ وِنَ ٱلزَّكَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ كَنْفِرُ وَنَ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ أَجْرُ غَلَيْرُ مَمْنُونِ ﴿ فَ لُلَّ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَـوْمَيْن وَتَجْعَلُونَ لَـهُ أَندَادًا ذَ لِكَرَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوَقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَفُوتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِلسَّآبِلِينَ ﴿ أَنَّ أَسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌّ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ آفَتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ﴿

فَقَضَنهُنَّ سَبْعَ سَمَنُوَاتٍ فِي يَـوْمَـيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنايَا بِمَصِّبِيحَ وَحِفْظاً ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزيز ٱلْعَلِيمِ ﴿ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةٍ عَادِ وَتُمُودُ ﴿ إِذْ جَاءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْشَآءَ رَبُّنَا لاَنزَلَ مَلَيْكَةً فَإِنَّا بِمَآ أَرْسِلَّتُم بِهِ كَنْفِرُ ونَ ﴿ فَأَمَّا عَادُّ فَٱسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّـذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِاَيَنِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْحِزْي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱللُّهُ نَيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْأَحِرَةِ أَخْزَعَ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ١٠ وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَينَنَهُمْ فَٱسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ رِهِ وَجُكَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّـقُونَ ﴿ وَيَـوْمَ يُحْسَرُ أَعْمَدُآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا مَا جَآءُ وهَا شَهِمَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهدتُّمْ عَلَيْ نَاقَالُوٓاْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُ وَخَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَـرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرجَعُونَ ٢ وَمَا كُنتُ مَ تَسْتَتِرُونَ أَن يَسْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلآ أَبْصَلُرُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَـٰكِن ظَننتُ مَ أَنَّ ٱللَّهُ لا يَعْلَـمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ٣ وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُ مِ أَرْدَى كُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَلْسِرِينَ ﴿ فَإِن يَصَّبِرُواْ فَالنَّارُ مَثْوَى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَّفَهُمْ وَحَـ قَعَلَيْهِمُ ٱلْقُولُ فِي أُمَرِقَدْ خَلَتْمِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَـٰذَا ٱلْقُرَّءَان وَٱلْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ ﴿ فَالنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ عِنْ أَنَّهُ ذَا لِكَجَزَآءُ أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَآءً ۚ بِمَا كَانُواْ بِّايَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ ٱلَّـذِينَ حَفَرُواْ رَبَّنَا ٓ أَرِنَا ٱلَّـذَيْنِ أَضَالَانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلَّإِ نس نَجْعَلَّهُمَا تَحْتَأَقْلَامِنَا لِيَكُونَا مِنَٱلْأَسْفَلِينَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُ واْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلمَلَيِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُ مَ تُـوعَـدُ ونَ ٢٠ نَحْنُ أُولِيَ آؤُكِمَ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَـشَّتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَامَا تَدَّعُونَ ﴿ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ٥ وَمَنْ أَحْسَنُ قَـولًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ آدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَ وَةُ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴿ وَمَا يُلَقَّىٰهَ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَ ۗ إِلَّا ذُوحَظِّ عَظِيمِ ﴿ وَإِمَّا يَمْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ نَـزْغُ فَ ٱسْتَعِدْ بِ ٱللَّهِ إِنَّا هُ هُ وَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَمِنْ ءَايَاتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُۚ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْس وَلا لِلقَمَرِ وَآسَجُدُواْ لِلَّهِ آلَّةِي خَلَقَهُ نَ إِن كُنتُمَ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ فَإِنِ ٱسْتَكَبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَـهُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُـمْ لَا يَسْئَمُونَ اللَّهِ

ٱهۡتَزَّتَ وَرَبَتَ إِنَّ ٱلَّذِي أَحۡيَاهَا لَمُحۡي ٱلْمَوۡتَىٰ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَلِتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنًا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ٱعۡمَلُواْ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدِ ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَـذُو مَغْـ فِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمِ ﴿ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ وَلَوْجَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ ءَأَعْجَمِيًّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ هُدًى وَشِفَآءٌ وَٱلَّذِينِ لَا يُـؤْمِنُـونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُـرٌ وَهُـوَعَلَيْهِمْعَمَّى أُوْلَئِكِ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابُ فَٱخۡتُلِفَ فِيهِ وَلَوۡلا كَلِمَةُ سَبَقَتۡمِن رَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّرِنَّهُ مُرِيبٍ ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ

وَمِنْ ءَايَئِتِهِ ۚ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَسْعَةً فَإِذَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ

\* إِلَيْهِ يُسرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَحْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنتَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِك قَالُوٓاْ ءَاذَنَّكَ مَا مِئًا مِن شَهِيدٍ ﴿ فَي وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظُنُّواْ مَا لَهُم مِّن مَّحِيص عَلَيْ لاَّ يَسْغَمُ ٱلَّإِ نَسَلَنُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن سَّسَهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ ﴿ وَلَبِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنَ بَعْدِضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَلِذَا لِي وَمَلَّ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَلِّهِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلَّإِ نَسَنِ أَعْرَضَ وَنَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضِ اللهِ قُلِ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَ هَـ رَتُـم بِهِ مَنْ أَضَلُ مِشَنْ هُوَفِي شِقَاقِ بَعِيدِ ﴿ مَنْ أَضَلُ مِشَنْ رِيهِمْ ءَايَلِتِنَا فِي ٱلْاَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةِ مِّن لِّقَآءِ رَبِّهِ مَرُّأَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطُ ۖ ﴿

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

حمِّنَ عَسَقَ إِلَى كُنا لِكُ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَ ٱلسَّمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَهُ وَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ تَكَادُ ٱلسَّمَا وَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَيْكِةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُ أَلآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ، وَٱلَّدِينَ ٱتَّخَدُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿ وَكَذَا لِكَ أُوْحَيِّنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَعَ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُندِرَ يَـوْمَ ٱلْجَمّع لا رَيتبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَلَـ وَشَـآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّـةً وَحِـدَةً وَلَكِن يُدّخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظَّلِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٍ ١ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآٓءَ فَٱللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْى ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ وَمَا آخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكَّمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

فَاطِرُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْ وَجَا وَمِنَ ٱلْأَنْعَلِمِ أَزْ وَاجَا يَدْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً وَهُ وَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ \* شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيَّ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرَعَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِيَ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِيَ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ وَمَا تَفَرَّقُوٓاْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلِ شُسَمًّى لَّقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَنبَمِنُ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿ فَلِذَ لِكَ فَادَعُ وَٱسْتَقِمْ حَمَا أُمِرَتُ وَلا تَتَّبِعَ أَهُ وَآءَهُمْ وَقُلَ ءَامَنتُ بِمَ آأنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبِ وَأُمِرَتُ لأَعَدِلَ بَيْنَكُمُ آللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿

وَٱلَّـٰذِينَ يُحَآجُنُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمَا ٱسْتُجِيبَ لَـٰهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَندَابٌ شَدِيدٌ لَعَلَّ ٱلسَّاعَـةَ قَرِيبٌ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَـٰتُ أَلاَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿ ٱللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ عَرَزُقُ مَن يَشَاَّءُ وَهُ وَٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزيزُ ﴿ مَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزدٌ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثُ ٱللُّهُ نَيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِن تَصِيبِ إِنَّ أَمْ لَهُ مَ شُرَكَ مَ وَا شَرَعُ وَا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ وَلَـ وَلاَ كَلِمَـهُ ٱلْفَصْل لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلطَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهُ تَرَى ٱلطَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعٌ إِلَهُمْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُ واْ وَعَمِلُ واْ ٱلصَّلِحَ بِ فِي رَوْضَ ابِ ٱلْجَنَّ ابِ لَهُم مَّا يَسْأَءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَ لِكَهُ وَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيرُ ٢

ذَ لِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ قُلُ لاَّ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً لَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَلطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ ٰ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ - وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٢ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَيَزيدُهُم مِّن فَضَلِهِ وَٱلكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ - لَبَغَوْا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَحِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ -خَبِيرٌ أَبَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَهُ وَ ٱلَّذِي يُنَرِّلُ ٱلْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُ وَالْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١٠ وَمِنْ ءَايَنِهِ حَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَتَّ فِيهِمَا مِن دَآبَةٍ وَهُوَعَلَىٰ جَمْعِهمَ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّنَ شُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتَ أَينْدِيكُمْ وَيَعَفُواْ عَن كَثِيرِ ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعَجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضُ وَمَا لَـكُـم مِّـن دُون ٱللَّهِ مِـن وَلِـيّ وَلَا نَـصِـيرٍ ﴿

وَمِنْ ءَايَنْتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَىٰمِ ﴿ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلَّنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَا يَئْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ ﴾ أَوْ يُوبِقُهُ نَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَغَفُعَن كَثِيرٍ ﴿ وَيُعَلَّمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَلِتِنَا مَا لَهُم مِّن شَحِيص ﴿ فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَنِّمِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُ وِنَ ﴿ وَاللَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ اَلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ مَ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَتُهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُ ونَ ﴿ وَجَزَّؤُاْ سَيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلَّمِهِ ۚ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُوْلَئِمِكَ لَهُمَّ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَ لِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيّ مِنْ بَعْدِهِ - وَتَرَى ٱلطَّلِمِينَ لَمَّا رَأَوُاْ ٱلْعَذَابَيَةُ ولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدِّ مِّن سَبِيلٍ ﴿

وَتَرَىٰهُمْ يُعۡرَضُونَ عَلَيْهَا خَسْمِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرَفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ ٱلَّخِيسَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَـوْمَ ٱلْقِيَـمَةِ ۚ أَلآ إِنَّ ٱلطَّلِمِينَ فِي عَـٰذَابِ شَقِيـمِ إِنَّ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيّآءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيل ﴿ ٱللَّهُ عَبِهُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَـوْمُ لاَّ مَرَدَّ لَـهُ مِن ٱللَّهِ مَا لَكَم مِّن مَّلْجَإِ يَـوْمَبِدِ وَمَا لَكَم مِّن نَّكِ رِنَّ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَ ٓ أَرۡسَلۡنَكَ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظاۗ إِن عَلَيۡكَ إِلَّا ٱلۡبَلَـٰغُ ۗ وَإِنَّ ٓ إِذَآ أَذَقْنَا ٱلَّإِنسَنَ مِئًا رَحْمَةً فَرحَ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّعَةً اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ﴿ لَي لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰ وَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَّنَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَجُعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلاَّ وَحْسَاً أَوْمِن وَرَآيٍ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذِّنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيه

وَكَذَ لِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكُ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَاْ مَا كُنتَ تَدْرى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلَّإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلَّنَاهُ نُورًا لَّهْدِي بِهِ مَن لَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا " وَإِنَّكَ لَتَهَدِي إِلَىٰ صِرَاطِ شُسْتَقِيمِ ﴿ صَرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَـهُ مَا فِي ٱلسَّمَلُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ أَلاَّ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿ ٩ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ حمة ﴿ وَٱلْحِتَابِ ٱلْمُمِنِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَ الَّاعَرَبِيَّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ إَفَنَضْ رِبُعَنكُمُ ٱلذِّكَ رَصَفْحًا أَنِ كُنتُمْ قَوْمًا شُسْرِفِينَ ﴾ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي ٱلْأُوَّلِينَ ﴾ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيِّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهَ زِءُ ﴿نَ قَاهَلَكَنَا أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُولِينَ ﴿ وَلَبِن سَا لَهُ مُ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَ قُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَاسُبُلَا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً سَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ وَآلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزَّ وَاجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلُكِ وَٱلْأَنْعَمِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿ لِتَسْتَوُءُا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ـ ثُـكَّرتَـذَكُرُواْ نِعْمَـةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّـذِي سَخَّرَ لَنَا هَلَذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لَـهُ مِنْ عِبَادِهِ - جُـزْءًا إِنَّ ٱلَّإِ نَسَلُنَ لَحَفُورٌ شُبِينٌ ﴿ أَمِ آتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُم بِ ٱلْبَنِينَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيهُ مُنْ اللَّهِ أَوْمَن يُنَشَّوُّا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُ وَفِي ٱلْحِصَامِغَ يَرُ مُبِينِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُنَّا لَمُلَّإِكُةَ ٱلَّـٰذِينَهُـمْ عِبَـٰدُ ٱلرَّحْمَٰنِ إِنَـٰثًا أَشَهـدُواْ خَلَّقَهُمْ ۚ سَتُكَتَّبُ شَهَا دَتُهُم وَيُسْتَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَا لَهُم مَّا لَهُم بِذَ لِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ أَمْ ءَاتَيْنَا لَهُ مَ كِتَلْبًا مِن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿ يَكُ قَالُوٓا إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَاعَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّاعَلَىٰٓ ءَاثَارِهِم مُّهْتَدُونَ ٢٠٠٠

وَكَذَ لِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قُرْيَةٍ مِن تَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدَّنَآ ءَابَآءَنَاعَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّاعَلَىٰٓ ءَاثَىٰرِهِم مُّقْتَدُونَ ﴿ \* قَـٰلَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَ ٓ آءَكُم ۖ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَ ٓ أُرْسِلْتُم بِهِ كَنْفِرُ وِنَ ﴿ فَالْنَقَمْنَا مِنْهُمْ ۚ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِ مِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُ وِنَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً ۚ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ بَلَّ مَتَّعْتُ هَلَوُلا ءِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَلاَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَلْفِرُ وَنَ ﴿ وَقَالُواْ لُولًا نُرِّلَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَـتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَاۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَتِ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۚ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَوْلآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَان لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظَهَرُونَ ﴿

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ﴾ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَ لِكَ لَمَّا مَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْاَحِـرَةُ عِندَ رَبِّـكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَن يَعْسَ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضَ لَهُ شَيْطُنَا فَهُ وَ لَـهُ قَرِينٌ ﴿ إِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيُحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَتَدُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَلَيَّتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْتَهَدِى ٱلْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ شُبِينٍ ﴿ فَإِمَّا نَدْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ﴾ أَوْ نُرِيَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَنِهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقَتَدِرُ ونَ ﴿ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ قَالَهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۗ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ﴿ وَسَئِلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكُ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ءَالِهَ ةُ يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِئَايَـٰتِنَـ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَالِإِيْهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِئَايَنْتِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿

وَمَا نُرِيهِ مِرِّنْ ءَايَةٍ إِلاَّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۚ وَأَخَذَنَاهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُ ونَ ﴿ وَقَالُواْ يَآأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلْعَذَابَإِذَا هُمْ مَ يَنَكُثُونَ ﴾ وَنَادَئِ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِ مِ قَالَ يَلقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَلذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَالَا تُبتَصِرُ ونَ ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَلذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِينُ وَلا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ فَالَوْلا أُلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَبٍ أَوْجَاءَ مَعَهُ ٱلْمَلَئِ حَدَّةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ فَالسَّتَخَفَّ قَوْمَهُ فَ أَطَاعُ وهُ إِنَّا هُمْ كَانُ واْ قَوْمًا فَلسِقِينَ ﴿ فَالْمَا عَاسَفُونَا ٱنتَقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَّنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَجَعَلَّنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ آبْنُ مَرْيَـمَ مَشَالًا إِذَا قَـوْمُكَ مِنْهُ يَصِـ لُّدُونَ ﴿ وَقَالُـوٓاْ ءَأَ لِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ وَمَّا ضَرَبُوهُ لَكَ إلاَّ جَدَلاٌّ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ عَيْ إِنْ هُوَإِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَنهُ مَثَلًا لِّبَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ا وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَئِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُبَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونَ هَلْذَا صِرَاطُّ السَّنَقِيمُ اللَّهِ وَلا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطُ نُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينً اللهُ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ آلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَٱتَّقُواْ آللَّهَ وَأَطِيعُون وَيَ إِنَّ ٱللَّهُ هُـ وَرَبِّي وَرَبُّكُم فَ ٱعۡبُدُوهُ هَـٰذَا صِرَاطٌ سُّمَـ تَقِيمُ وَ فَاخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَـذَابِ يَـوْمِ أَلِيمٍ ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَـةَ أَن تَأْتِيَهُ مِبَغْمَةُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ الْأَخِارُ اللَّاخِارُ الْكَاخِارُ الْكَافِ بُعۡضُهُمۡ لِبَعۡضِعَدُوُّ إِلَّا ٱلۡمُتَّقِينَ ﴿ يَعۡبَادِلَا خَوۡفُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيَوْمَ وَلآ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَاتِنَا وَكَانُـواْ مُسْلِمِ بِنَ ﴿ آدْخُلُواْ ٱلْجَنَّـةَ أَنتُمْ وَأَزْ وَجُكُمْ تُحْبَرُ ونَ ﴾ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبِ وَأَحْمُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنُ وَأَنتُم فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ لَكُمِّ فِيهَا فَلكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِجَهَنَّمَ خَلِدُ ونَ ﴿ لَا يُنْفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَاكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَنَادَوْاْ يَنْمَلِكُ لِيَقْضَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّنْكِثُونَ ﴿ لَهَدْ جِئْنَاكُم بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿ أَمْ أَبْرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَلِهُمْ بَلَيْ وَرُسُلُنَا لَدَيتِهِمْ يَكُتُبُونَ ﴿ قَالَ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ﴿ سُبْحَانَ رَبِ ٱلسَّمَانِ وَٱلْأَرْضِ رَبِ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَـصِفُونَ ﴿ فَاذَرْهُمْ مَ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّـذِي يُـوعَـدُ ونَ ﴿ وَهُـوَ ٱلَّـذِي فِي ٱلسَّمَـآءِ إِلَّهُ وَفي ٱلْأَرْضِ إِلَـٰهُ ۚ وَهُـوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِـهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمَ يَعْلَمُ ونَ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّىٰ يُـؤْفَكُونَ ﴿ وَقِيلِهِ يَـٰرَبِّ إِنَّ هَـٰؤُلا ءِ قَـوْمٌ لاً يُـؤُمِنُـونَ ﴿ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَيعَلَمُونَ ﴿



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ حــم ﴿ وَٱلْحِتَـٰبِٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ فِي لَيْـلَـةِ مُّ بَلِرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ فِيهَا يُفَرَقُ كُلُّ أَمْر حَكِيمٍ ﴿ إِنَّا مُنذِرِينَ إِنَ أَمْرًا رِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ رَحْمَةً رِّن رَّبِكَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَبِّ ٱلسَّمَا وَالْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُ مِمُّ وقِنِينَ ﴿ لآ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُو يُحْى - وَيُمِيتُ رَبُّكُمَّ وَرَبُّ ءَابَ إِحَكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ يَكُ مَلَ هُمَ فِي شَلِي مِلْعَبُونَ ا فَ أَرْتَةِ بَينِ إِنَّ مَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّ مِينِ ﴿ يَعْمَا اللَّهُ مَا مَا مُعَالِ ٱلنَّاسُ هَلِذَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ النَّا الْحَاسُ الْحَاسُ الْحَاسُ الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّىٰ لَهُمُ ٱلذِّكَرَكَ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ شِّبِينٌ ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْاْ عَنْـهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمٌ مَّجَنُونَ ﴿ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآيِدُ ونَ ﴿ يَهُ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبُطْشَةَ ٱلْكُبْرَكِ إِنَّا مُنتَقِمُونَ الله وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبَلُهُ مَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ

حَرِيمٌ ﴿ أَنْ أَدُّوْا إِلَى عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿

وَأَن لا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُم بِسُلْطَانِ شُبِينِ ﴿ إِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرَجُمُونِ ﴾ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوٓاْ لِي فَاعْتَزِ لُونِ ﴾ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنَّهُ مَلْؤُلا ءِ قَـوْمٌ شُجْرِمُ ونَ ﴿ فَي فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴾ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندُ مُغْرَقُونَ ﴾ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ وَزُرُوعٍ وَمَقَامِ كُرِيمٍ ﴿ وَمَقَامِ كُرِيمٍ ﴿ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ﴿ كَذَ لِكَ وَأُوْرَثْنَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَا خَرِينَ ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيَّ إِسْرَاءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرَنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَءَاتَينَكُ هُم مِّنَ ٱلْأَيكِ مَا فِيهِ بَلَكُوًّا شُبِينً هِ إِنَّ هَلَؤُلآءِ لَيَ قُـولُونَ ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَنُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ فَأَتُواْ بِنَابَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنْهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَـوُتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ مَاخَلَقْنَاهُمَ آلِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكَثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

عَن شَّوْلًى شَيْئًا وَلا هُمَ يُنصَرُونَ ﴾ إلاَّ مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلرَّقَ وَمِ ﴿ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ﴿ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ﴿ كَغَلِّي ٱلْحَمِيمِ ﴿ خُدُوهُ فَٱعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ ثُلَّمَ صُبُّواْ فَوْقَرَأْسِهِ مِنْ عَدَابِ ٱلْحَمِيرِ عَلَيْ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿ إِنَّ هَلْذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُ تَّبِعِ بِنَ فِي مَ قَسَامٍ أَمِسِينٍ ﴿ فِي جَنَّاتٍ وَعُسُدُونٍ وَ يَلَّبُسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَ بَرُقٍ مُّتَقَابِلِينَ ٥ كَذَ لِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينِ ﴿ يَعِلَ اللَّهُ مَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ ءَامِنِينَ ١ لا يَدُوقُ ونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَـةَ ٱلْأُولَىٰ وَوَقَىٰهُ مَعَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ فَضَالَا صِّن رَّبِّكُ ذَ لِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَ أَرْتَـقِبْ إِنَّهُ مِمُّرْتَقِبُونَ ﴿ ٩

إِنَّ يَـوْمُ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُ مَ أَجْمَعِينَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ حمم الله تَنزيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَلْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُم ٓ وَمَا يَبُثُ مِن دَآبَّةٍ ءَايَلَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ وَآخْتِلُفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ ءَايَـٰتُ لِّقَـُومِ يَعْقِلُونَ ﴿ يَالُّكَ ءَايَلَتُ ٱللَّهِ نَـ تَلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَلِتِهِ يُوْمِنُونَ ﴾ وَيَلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمِ ﴿ يَسْمَعُ ءَايَلِ ٱللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكَبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيم ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنْتِنَا شَيْئًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَئِبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ شُّه ينُّ ﴿ مِن وَرَآبِهِ مَ جَهَنَّامُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيَّا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَ آَءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ هَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا هُدَى ۚ وَٱلَّـٰذِينَ كَفَرُواْ بِئَايَلْتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمُ ١ \* ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ - وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ ونَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَا يَسْتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿

قُـل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينِ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَـوْمُا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَآ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَـيْنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱلْكِتَـٰبُ وَٱلْحُكَمَ وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَقَنَـٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتِ مِّنَ ٱلْأَمْرُ فَمَا آخْ تَلَفُوٓ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمَّ إِنَّ رَبَّكَ يَـقَّضِى بَـيّنَهُمْ يَـوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الله الله الله الله عَلَى شَرِيعَةٍ إِنْ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْ وَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُ وِنَ ﴿ إِنَّا لَهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلطَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضَ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله هَا ذَا بَصَلِم لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ بُوقِنُونَ اللهُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ آجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن تَّجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَت سَوَآءَ شَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ وَخَلَقَ آللَّهُ ٱلسَّمَلُوَ بِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَعُ كُلُّ نَفْس إِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَىٰهَهُ هَـوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ رَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِشْوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُ وِنَ ﴿ إِنَّ إِنَّا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَا لِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّآنَ قَالُواْ آثَتُواْ بِّابَآبِنَا إِن كَنتُمْ صَلاِقِينَ ﴿ قَالِ ٱللَّهُ يُحْمِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَـٰكِنَّ أَحَـٰثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَي وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَيَــوْمَ تَـعُومُ ٱلسَّاعَــةُ يَـوْمَمِدِ يَحْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ عَنَى وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَىٰ كِتَبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ هَا لَا كِتَابُنَا يَنطِ قُعَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُ مِرْرَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِ هِ - ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَفَلَمَ تَكُنَّ ءَايَٰتِي تُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكَبِّرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا شُجْرِمِ إِنَ إِنَّ وَعِلَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَتَّ وَٱلسَّاعَـةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن لَّظُنُّ إِلَّا ظَلَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُمَا عَمِلُواْ وَحَـاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهَزِّءُ وَنَ عَيْ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَسَلكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَلذَا وَمَأْوَلكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن تَّصِرِينَ ﴿ إِنَّ لَكُم بِأَنَّكُمُ ٱتَّخَذَتُمْ ءَايَنِ ٱللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتُكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱللَّٰذِنْيَاۚ فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ اللَّهِ فَلِلَّهِ ٱلْحَمْدُ رَبِّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَلَسِمِينَ عَلَى وَلَهُ ٱلْحِبْرِيَاءُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُ وَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَجِيمُ سُونَ لَا الْحُدْقَ عَلِيا بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ حمم الله والمُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيسِمِ اللهَ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ شُسَمَّى ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أُندِرُواْ مُعۡرِضُ وَنَ ﴿ قَالَ أَرَءَيْتُم مَّا تَدَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ آلاَ رُضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ ٱنْتُونِي بِكِتَابِ مِن قَبْسِلِ هَلذَآأُوْ أَثَارَةٍ مِّنَ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَلَدِقِينَ ﴿ وَمَنْ أَضَلَلْ مُصَلِلْ مِصَّن يَلِدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لا يَسْتَجِيبُ لَـهُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِ هِمْ غَنفِكُونَ ﴿

تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَلْذَا سِحْـرٌ شُبِينٌ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ آفَتَرَكُ قُلْ إِنِ آفْـتَرَيْـتُهُ فَالَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ ـ شَهِ يَدُا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَ ٓ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَ ٓ أَنَا ْ إِلَّا نَدْيِرٌ شُهِينٌ ﴿ قُلْ أَرْءَيْ تُكُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَٱسْتَكُبْرَتُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّلِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَاۤ إِلَيْهِۚ وَإِذْ لَـمْ يَهۡتَدُواْ بِهِـ فَسَيَعُولُونَ هَلِذَآ إِفَّكُ قَدِيمٌ ١٠٠٠ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُمُوسَيّ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابُ شُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيتًا لِّيُنذِرَ ٱلَّـذِيـنَ ظُلَمُواْ وَبُـشَـرَكَ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُ واْ فَالَا خَوْفُ عَلَيْهِ مَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ عَلَيْهِ مِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَآءً ٰ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴿ وَإِذَا

عَلَى وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَلهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٓ إِنِّي تُبتُّ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أُوْلَهِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنُ مَا عَمِلُواْ وَنَتَجَا وَزُعَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعَدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَ لِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَ ٓ أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ آللهَ وَيَلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَتُّ فَيَقُولُ مَا هَلَذَآ إِلاَّ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَوْلَئِبِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَـوْلُ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهم مِّنَ ٱلْجِنّ وَٱلَّإِ نسَ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَنسِرينَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَكُ مِّمَّا عَمِلُواۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذَّهَبَّتُمْ طَيِّبَاتِكُمر فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكَبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ٢

وَوَصَّيْنَا ٱلَّإِ نَسَنَ بِوَ لِدَيْهِ إِحْسَنَا ٓحَمَلَتْهُ أُمُّهُ و كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ

كُرْهَا ۚ وَحَمَّلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَبِلَغَ

أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ

\* وَٱذْكُرْ أَخَاعَادِ إِذْ أَنْدُرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنُ بَيْنِ يَـدَيْـهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعْبُدُ وَا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمِ عَظِيمِ ١ قَالُوٓ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِيِّنِي أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٢ فَلَمَّا رَأُوَّهُ عَارِضًا مُّسْتَقَّبِلَ أُوِّدِيَتِهِمْ قَالُواْ هَلذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَمَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ ويع ريحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ تُدَمِّرُ كُلَّ شَى ء إِأَمْر رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَكِ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَا لِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّا هُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا آَبْصَارُهُمْ وَلا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِئَايَئْتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُ ونَ ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَكِ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَ فَلُولًا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَةَ ۗ بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمْ وَذَ لِكَ إِفْ كُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٢

وَإِذْ صَرَفْنَ آ إِلَيْكُ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا أَفَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهم مُّنذِرِينَ ، قَالُواْ يَلْقُوْمَنَ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَلْبًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ أَسْتَقِيمٍ الله الله المجمولة على الله وعامِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِن الله وعامِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِن الله المجمولة ا ذُنُوبِكَمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ وَمَن لا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَـهُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ۚ أُوْلَيْكِ فِي ضَلَالٍ شَبِينٍ ﴿ أَوَلَـمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَلْدِرِ عَلَيْ أَن يُحْدِي ٱلْمَوْتَيٰ بَلَيْ إِنَّـٰهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُ واْعَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَلِذَا بِٱلْحَتَّقَالُواْ بَلَيْ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُم تَكُفُرُ ونَ ﴿ فَأَصْبِرْ كُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةَ رِّن نَّهَارِمْ بَلَنغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلَّفَاسِقُ ونَ ٢

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ٱلَّـذِينَ كَـفَـرُواْ وَصَـدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَـلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿ فَي ذَالِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَاطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهُمْ كَذَا لِكَ يَضْربُ آللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ﴿ إِنَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرّبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَا لِلَّ وَلَوْ يَسَاءُ ٱللَّهُ لَا ٓ نَتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَاكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضُ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ إِنَّ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصلِحُ بَالَهُمْ ﴿ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُ مَ إِنَّ إِلَكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُ مِ إِنَّ ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّدَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ۗ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّـذِينَ ءَامَنُـواْ وَأَنَّ ٱلْكَـٰفِـرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِـلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْـرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُ مَثْـوًى لَّهُمْ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَـلُّدُ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَتْكَ أَهْلُكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٠ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَّبِهِ كُمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهْوَآءَهُم ﴿ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَآ أَنْهَارٌ مِّن مَّآءِ غَيْرِ ءَاسِن وَأَنْهَارٌ مِّن لَّهِنِ لَّمَ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُۥ وَأَنْهَارُ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةِ لِلشَّربِينَ وَأَنْهَارُ مِّنْ عَسَل مُّصَفَّي وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَمَعْفِرَةٌ مِّن رَّبِهِمْ كَمَنْ هُوَ خَلِدٌ فِي ٱلنَّار وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَ آءَهُ مَرْ ١٠٠٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۗ أُوْلَـٰيِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُـوبِـهِمْ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهْوَآءَهُمْ إِنَّ وَٱلَّذِينَ ٱهۡتَــدَوۡاْ زَادَهُمۡ هُدَى ﴿ءَاتَلَهُمۡ تَقۡــوَلَهُمۡ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرَىٰهُمْ اللَّهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لِآ إِلَىٰهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡلِهِ لِذَلَهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاسۡتَغۡلِهِ لِذَلَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَٱسۡتَغۡلِهِ لِذَلَهِ اللَّهِ اللَّهُ وَٱسۡتَغۡلِهُ لِذَلَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلِلْمُ وَمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِ نَاتُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَ كُمْ وَمَثْوَلكُمْ ﴿

وَيَقُولُ ٱلَّذِينِ ٤ ءَامَنُواْ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةً فَإِذَآ أُنزلَتْ سُورَةً مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُوْلَىٰ لَهُمْ ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلُ مُتَعْرُوفُ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُواْ ٱللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُـقَطِّعُ وَاْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ أَوْلَئِبِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُ مَ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ عَيْ أَفَالَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَّفَالُهَا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينِ ۖ ٱرْتَنَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِهِم مِّنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۚ ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُ مَ ١ أَنَّهُ مَ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرِهُ واْ مَا نَـزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُ حُمَّ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُ مَ قَكَيْ فَ كِينَ فَإِذَا تَ وَقَتْ هُمُ ٱلْمَلَيْ كِينَ يُضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُ مَ عَيْ ذَا لِكَ بِأَنَّهُ مُ آتَّبَعُ وا مَا آسَخَ طَ ٱللَّهَ وَحَرِهُ وا رِضْوانهُ فَأَحْبَ طَاعَمَالُهُ مَنْ أَمْ حَسِبَ ٱلَّـٰذِيرِ نَ فِي قُـلُـوبِهِ مِرَّمَّ رَضُّ أَن لُـن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَوْ نَشَآءُ لاَّرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَ لهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلُكُمْ إِنَّ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمُ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُّواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَكَ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلُهُ مَ عَيْ \* يَنْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓاْ أَعْمَالُكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ﴿ فَالَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّلَمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَلُكُمْ ١ إِنَّمَا ٱلْحَيَـٰوٰةُ ٱللَّٰذُنْيَـا لَعِبُّ وَلَهَ وَۚ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوَ لَكُمْ إِن يَسْئَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجَ أَضْغَلَنَكُمْ ﴿ هَا أَنتُمْ هَلَوُلآ ءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَسن تَفْسِمِ فَ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِي قُ وَأَنتُكُم ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَـوْمـًا غَـيْرَكُمْ ثُـمُّلا يَكُونُوٓاْ أَمْثَالُكُم عَيْ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا مُّبِينًا ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُبِتَّمُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطَا شُتَقِيمًا ﴿ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ مُوا لَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓاْ إِيمَانَا شَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِيت جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوَزَّا عَظِيمًا ﴿ وَيُعَاذِّبُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلطَّآتِينَ بِ ٱللَّهِ ظَرِبَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّكُمُ وَسَآءَتَ مَصِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴿ لَيْ لِللَّهِ لِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزَّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكَدَّةً وَأَصِيلًا ﴿



تُقَنتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا وَإِن تَتَوَلُّواْ كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلَّهُ جَنَّتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴿ لَهُ لَا مَا الْحَالِ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَّلْبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ وَمَغَالِمُ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمُ كَثِيرَةً تَأْخُدُ ونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَلدِهِ وَكَفَّأَيتْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَـةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا سُّتَقِيمًا ﴿ وَأُخْرَكَ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا عَيْ

قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ

وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْن مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ هُمُ ٱلَّـذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَـدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ۚ وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَاتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةً ۚ بِغَيْرِعِلْمِ لِّيُدَخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَآءٌ لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠٠٤ إِذَّ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ صَلِمَةَ ٱلتَّقُوك وَكَانُوٓا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَصَانَ آللَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَ هُ ٱلرُّءْ يَا بِٱلْحَتِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَـرَامَ إِن شَـآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُـمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تُخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمَ تَعَلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُون ذَ لِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ هُ وَٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿

مُّحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ تَرَلِهُمْ رُكَّعَا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَالًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرَضَوَنَ آسِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِ هِ مِمِّنَ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ذَ لِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّورَلِةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّورَلِةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْئَهُ وَفَارَرَهُ وَالسَّتَوَكُ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْئَهُ وَفَازَرَهُ وَالسَّتَغَلَظُ فَاسَتَوَكُ عِلَى سُوقِهِ يَعْجِبُ ٱلزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّالِ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ يَعْجِبُ ٱلزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّالُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ يَعْجَبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ فَي يَعْجِبُ ٱلزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّالُ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغَيْمِرَةً وَأَجْرًا عَظِيماً الْكَالِكُونَ فَالسَّتَوَكُونَ وَالْمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغَيْمِرَةً وَأَجْرًا عَظِيماً الْكُلُونَ وَالْمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغَيْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَلْكِانَ فَاللَّهُمُ اللَّهُ الْكُونَ الْمُنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغَيْمِ اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُعُونَ اللَّهُ الْمُنْوا وَعَمِلُوا الْمَالِقُونَ الْمُؤْلُولُهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلُولُونَ الْمَالِولُ الْمِلْمَالِ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِّلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمَلْمُ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِّلُونَ اللْمُلِلَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِّلُونَ اللْمُلْمُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠ إِنَّ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقُ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَـٰلُكُمْ وَأَنتُـمْ لَا تَشْعُـرُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّـٰذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَئِمِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينِ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٢

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَـبَرُواْ حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُـمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُ وَا إِن جَآءَكُم فَاسِقُ إِن بَلِمَ إِ فَتَبَيَّنُوٓا أَن تُصِيبُواْ قَوْمَـُا إِجَهَالَةٍ فَتُصَبِحُـواْ عَلَىٰ مَا فَعَلَّتُمْ نَادِمِينَ ٢ وَآعَلَمُ وَأَعْلِمُ وَا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَــكِــنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلَّإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أُوْلَبِكَ هُمُ ٱلرَّاشِدُونَ ﴿ فَ ضَالًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَاةٌ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَاكِمُ فَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَ الْفَإِنْ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَاتِكُ وَا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَت فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَـدِلِ وَأَقْسِطُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْــوَةٌ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْـكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّ كُمْ تُرْحُمُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَـُومٌ مِن قَـوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلا نِسَآةُ مِن نِّسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُواْ أَنفُسَكُم وَلَا تَنَابُواْ بِٱلْاَ لَقَابِ بِئْسَ ٱلاِ سَلمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَٰنِ وَمَن لَّمْ يَتُــِبْ فَأُوْلَئِبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثَّمُ وَلا تَجَسَّسُواْ وَلا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْ تُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن ذَكِرٍ وَأَنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوٓ أَإِنَّ أَكْرَمَكُ مَعِندَ ٱللَّهِ أَتَّـ قَلكُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ فَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلِ لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلَّإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمَّ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنَ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْ وَلِهِمْ وَأَنفُسِهِ مَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَا إِلَى هُمُ ٱلصَّلدِقُونَ ﴿ قُللَ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَـوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُ وَأَقُل لاَّ تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَمَكُمَّ بِل ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَكُمْ لِإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَا وَالْأَرْضَ وَٱلْأَرْضَ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ أَبِمَا تَعْمَلُونَ عَ

ڛؙؙٛۏۯڵۊ۫ؾٙ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

قَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴿ بَلْ عَجِبُواْ أَن جَآءَهُم شُندِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا شَيْءً عَجِيبٌ ﴾ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا ۗ ذَٰ لِكَ رَجْعٌ بَعِيداً ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابُ حَفِيظٌ اللَّهِ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ سَّرِيجٍ أَفَلَمْ يَنظُرُ وَا إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفُ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَهَا وَزَيَّنَهَا وَزَيَّنَهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوحٍ ﴿ وَآلاً رَضَمَدَ ذَنَهَا وَأَلَّقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بِهِيجٍ ﴿ تَبْصِرَةً وَذِكْرَكَ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ مُّبَرَكًا فَأَنْكِتْنَا بِهِ جَنَّتٍ وَحَبُّ ٱلْحَصِيلِ ﴿ وَٱلنَّحْلَ بَاسِقَلْتِ لَهَا طَلَّعٌ لَّصِيلً ﴿ رِّزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مِّيْـتَا كَذَلِكَ ٱلْخُـرُوجُ ﴿ كَذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحِ وَأَصْحَبُ آلرَّسِّ وَثَمُودُ ١٠٠ وَعَادٌ وَقِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُولِ إِنْ وَأَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعْ كُلٌّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيلِ ﴿ أَفَعَبِينَا بِٱلْحَلِّقِ ٱلْأَوَّلِ بَلِ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلَّا نَسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُّوسُ بِهِ - نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَـولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ وَجَآءَتْ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَتُّ ذَٰ لِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورَ ذَٰ لِكَ يَــوْمُ ٱلْـوَعِيدِ ﴿ وَجَـاءَتْ كُلُّ نَـفْسِ مَّعَهَا سَابِقُ وَشَهِيدٌ ﴿ لَهُ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَنذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴿ أَلَّقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كُلَّ كُلَّ كُلَّ كُلَّ كُلَّ عَنِيدٍ ﴿ مَّ نَّاع لِّلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّرِيبٍ ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ وَبَّنَا مَآ أَطَعَيْتُهُ وَلَـٰكِن كَانَ فِي ضَلَـٰلِ بَعِيدٍ ﴿ قَالَ لَا تَخْتَصِمُواْ لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ ﴿ مَا يُبَدُّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآأَنَا بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ يَـوْمَ نَـقُـولُ لِجَهَنَّـمَ هَـلِ آمْتَاكُأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴿ وَأُزْ لِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ إِنَّ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أُوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿ مَّن خَشِى آلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿ أَدْخُلُوهَا بِسَلَىمِ ۚ ذَٰ لِكَ يَـوْمُ ٱلۡخُلُودِ ﴿ لَهُم مَّا يَشَآءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَندِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَـذِكْرَكُ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُ وَشَهِيدٌ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةٍ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبِ ﴿ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَٱسْتَمِعْ يَـوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ يَـوْمَ يَـسْمَعُـونَ ٱلصَّـيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ يَـوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ - وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَهِ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرُ عَلَيْنَا يَسِيرُ ﴿ يَكُن أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَ آ أَنتَ عَلَيْهِم بَحَبَّارِ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ٥ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

## وَٱلدَّرِينَتِذَرْ وَا ﴿ فَالْحَمِلَنِتِ وِقْرَا ﴿ فَالْجَرِينِ يُسْرَا ﴿ وَآلِدَّ رِينِ يُسْرَا ﴿ فَاللَّهِ مَا لَحَمِلُنِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ مَا لَكُوعَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ مَا لَوَقَعُ اللَّهِ مَا لَوَقَعُ اللَّهِ مَا لَوَقِعُ اللَّهِ مَا لَوَقَعُ اللَّهِ مَا لَوَقَعُ اللَّهُ مَا لَوَقِعُ اللَّهِ مَا لَوَقِعُ اللَّهِ مَا لَوَقِعُ اللَّهُ مَا لَوَقِعُ اللَّهُ مَا لَوَقِعُ اللَّهُ مَا لَوَقِعُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَوَقِعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ لَوَقِعُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ ال

وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِٱلْحُبُكِ ﴾ إنَّكُم لَفِي قَوْلِ شُخْتَلِفِ ﴾ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴾ قُتِلَ ٱلْخَرَّصُونَ ﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَة سَاهُونَ ﴾ يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَـوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ يَـوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿ وَقُواْ فِتْنَتَكُمْ هَلَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ إِنَّ عَاجِدِينَ مَا عَاتَلَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَا لِكَ مُحْسِنِينَ رِيُّ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغُفُو وِنَ ﴿ وَفِي أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَـٰتُ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُ ونَ ﴿ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ٢٠٠ فَوَرَبِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِّثْلَ مَا أَنتَكُمْ تَنطِقُونَ ﴿ هَلَ أَتَـٰكَ حَدِيثُ ضَيَّفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ تَنطِقُونَ ١ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ شُنكُرُ وِنَ ﴿ فَوَاغَ إِلَى أَهْلِهِ ۚ فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴿ فَقَرَّبَهُ ۚ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ وَ فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَام عَلِيمِ عَ فَأَقْبَلَتِ آمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجَهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُ عَقِيمٌ اللَّهِ فَعَالَتَ عَجُوزُ عَقِيمٌ 

مُّجْرِمِينَ ﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةُ مِّن طِين ﴿ مُّسَوَّمَةٌ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكْنَا فِيهَ ٓ ءَايَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﷺ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَـٰهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلَّطَـٰنِ سُّبِينِ ﴿ فَتُولَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَنجِرُ ۚ أَوْ مَجْنُونَ ۗ ﴿ فَأَخَذَنَـٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَدْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِ وَهُوَمُلِمٌ ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴾ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْعَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ﴿ وَفِي ثُمُودَ إِذَّ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حَتَّىٰ حِين ﷺ فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ ﴿ وَقَـوْمَ نُوحٍ إِن قَبْلَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلْسِقِينَ ﴿ فَي السَّمَ آءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْلِهِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشَّنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمُهِدُ وَنَ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَدَكَّرُ ونَ ﴿ فَغِرُّواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ الْحَرَّ إِنِّي لَكُمرِمِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٢٠٠٠

\* قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّاۤ أُرۡسِلْنَاۤ إِلَىٰ قَوْمِ

كَذَلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونُ رَكُ أَتَوَاصَوْا بِهِ ۚ بَلَّ هُمْ قَـوْمٌ طَاغُونَ ﴿ فَتُولَّ عَنْهُمْ فَمَآ أَنتَ بِمَلُومِ ﴾ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلدِّكْرَكْ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلَّإِ نُسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ وِنِ ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَ آ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ هُ وَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ر ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوبًا مِّثَّلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ الله فَوَيْلُ لِللَّذِينَ كَفُرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللَّهِ ٤

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَنَعِيمِ ﴿ فَاكِهِينَ بِمَآ ءَاتَنهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَىٰهُ مَرَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيمَا الِمَا كُـــنتُـمْ تَعْمَـكُــونَ ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينِ ﴿ إِلَّا لَذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيتَتُهُم بِإِيمَٰنِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ ٱمْرِيمٍ بِمَا كَسَبَ رَهِ بِنُ رَبِّ وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَ وِ لَحْمِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ رَبِّ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوُفِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿ إِي اللَّهُ مَالٌّ عَلَّمُ اللَّهُ مَ عِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿ إِنَّ إِلَّهُمْ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَآءَ لُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبَلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ فَا مُرْكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَدْنَاعَدَابَ ٱلسَّمُ ومِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُ وَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ عَلَى فَذَكِرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونِ ﴿ إِنَّ أُمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ - رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ﴿ قُلُ تَرَبُّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّرِ } ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴿

أَفَسِحْرُ هَلِدَآأَمْ أَنتُ مَ لَا تُبْصِرُ ونَ ﴿ الصَّلَوْهَا فَٱصِّبِرُوۤاْ

أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَآءً عَلَيْكُم إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَاذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ مِلْوَنَ تَقَوَّلَهُ بَلِ لا يُومِنُونَ ﴿ فَالْمَا أَتُواْ بِحَدِيثٍ مِّتْلِهِ إِن كَانُواْ صَلاقِينَ عَيْ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ عَيْ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لاَّ يُوقِنُونَ ١٠٠ أَمْ عِندَهُـمْ خَزَابِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُعِينِطِ رُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْت مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ شُبِينٍ عَيْ أَمْ لَـهُ ٱلْبَنَـنتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ عَيْ أَمْ تَسْئَلُهُ مِ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ ثُنْ قَلُونَ ٢٠٠٠ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدُا فَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِن اللَّهِ أَمْ لَهُمْ إِلَىٰهُ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَىٰ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِن يَرَوَّا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ١٠٠ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ يَكُومَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ قَ وَإِنَّ لِلَّهَ دِينَ ظَلَمُ واْ عَذَابًا دُونَ ذَا لِكَ وَلَكِنَّ أَحْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَآصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۗ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَـقُومُ ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْـلِ فَسَبِّحَـهُ وَإِذْبَارَ ٱلنُّجُومِ ﴿ يَ ٩

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَـوَك ﴿ مَاضَلٌ صَاحِبُكُم وَمَا غَـوَك ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَكَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ بُوحَىٰ ﴿ إِنَّا عَلَّمَهُ مُ شَدِيدُ ٱلْقُوكِ ﴿ إِنَّا عَلَمُهُ مُ ذُو مِرَّة فَاسَّتَوَكِ إِنَّ وَهُو بِٱلْأَفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿ فَا أَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ ، مَآ أَوْحَىٰ ﴿ فَ مَا كَذَبَ ٱلَّفَؤَادُ مَا رَأَى ﴿ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَكِ ﴿ وَالْقَدْ رَءَاهُ نَـزَلَـةً أُخْرَكُ ﴿ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَكَ ﴿ عَ إِذَّ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿ إِنَّ لَقَدْ رَأَى لَ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَكَ ﴿ إِنَّ أَفَرَءَيْتُ مُ ٱللَّنتَ وَٱلْعُرَّكِ ﴿ وَمَنَاوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَكَ ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ﴿ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ﴿ وَلَهُ اللَّهِ ضِيزَكَ ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُ وهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُ ممَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَ نِ إِن يَتَّبِعُ وِنَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْ وَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِهِمُ ٱلْهُدَكَ ﴿ إِلَّهِ نَالِإِنسَنِ مَا تَمَنَّىٰ ﴿ إِلَّهِ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ﴿ ﴿ وَكُم مِّن اللَّهُ لَكِ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ لَا تُعْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِنَ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ﴿ إِنَّ اللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ﴿ إِنَّ اللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى





خُشَّعًا أَبْصَارُهُ مَ يَخَرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿ شُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَنْفِرُونَ هَنْذَا يَوْمُ عَسِرٌ ١٠٠٠ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَـوْمُ نُـوحِ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَآزْدُجِرَ ٢٠٠٠ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنِّي مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرْ ﴿ فَهَنَحْنَآ أَبْوَابَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرِ ﴿ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَعُيُونَا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَى أَمْرِ قَدْ قُدِرَ ٢ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِأَلُوْحِ وَدُسُرِ ﴿ يَهُ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءُ لِّمَن كَانَ كُفِرَ ﴾ وَلَقَد تَّرَكْنَاهَا ءَايَةً فَهَلْ مِن ثُدَّكِر ﴿ فَكَيْفُكَانَ عَذَابِي وَنُمذُرِ ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّحْرِ فَهَلْ مِن أَندَّكِرِ ﴿ كَنَا اللَّهُ مَادُّ فَكَيْفَكَ إِنَّ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ شُسْتَمِرِ ﴿ تَنْزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مُّنْقَعِرِ ﴿ فَكَيْفُكَانَ عَذَابِي وَنُدُرِ ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ﴿ كَذَّبَتْ ثُمُودُ بِٱلنَّذُرِ ﴿ فَهَا لُوٓا أَبَشَرًا رِّنَّا وَحِدًا لَّتَّبِعُهُ ۚ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالِ وَسُعُر ﴿ أَءُ لَّقِيَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَندَّابٌ أَشِرٌ ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَلَا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ﴾ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطِيرٌ ٩

وَنَبِيِّنَهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةُ لِيَنَّهُمْ كُلُّ شِرْبِ شُحْتَضَرٌ ﴿ فَالْمَادَوْاصَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ﷺ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُـذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهَ شِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّحْرِ فَهَلْ مِن تُدَّكِرِ عَ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ عَ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُـوطِ نَّجَيْنَاهُم بِسَحَرِ ﴿ إِلَّا مَالَ لُـوطِ نَجَيْنَاهُم بِسَحَرِ ﴿ أَ كَذَ لِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ ﴿ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِٱلنُّندُرِ ﴿ وَلَـ قَلدٌ رَ وَدُوهُ عَن ضَيْهِ إِن فَطَمَسْنَ ٓ أَعْيُنَهُمْ فَندُوقُواْ عَذَابِي وَنُدُرِ ﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرُّ ﴿ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّحْرِ فَهَلْ مِن تُدَّكِرٍ ﴿ لَكَ لَهُ دُ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّدُرُ ﴿ كَا كَذَّبُواْ بِئَايَئِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمْ أَخْــذَعَزِيــزِ سُقْتَدِرٍ ﴿ أَكُفَّارُكُ مَّخَيْرٌ مِّنْ أُوْلَئٍكُمْ أَمْ لَكُمبَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ ﴿ أَمْ يَكُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُ مَتَصِرٌ ١ أَنَّ صَيْهُ زَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُـوَلُّونَ ٱلدُّبُـرَ ﴿ إِنَّ بِهَلِ ٱلسَّاعَـةُ مَـوْعِـدُهُـمْ وَٱلسَّاعَـةُ أَدْهَـىٰ وَأَمَــرُ عَلَىٰ وُجُوهِ هِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَنهُ بِقَدَرِ ﴿ عَلَا اللَّهِ





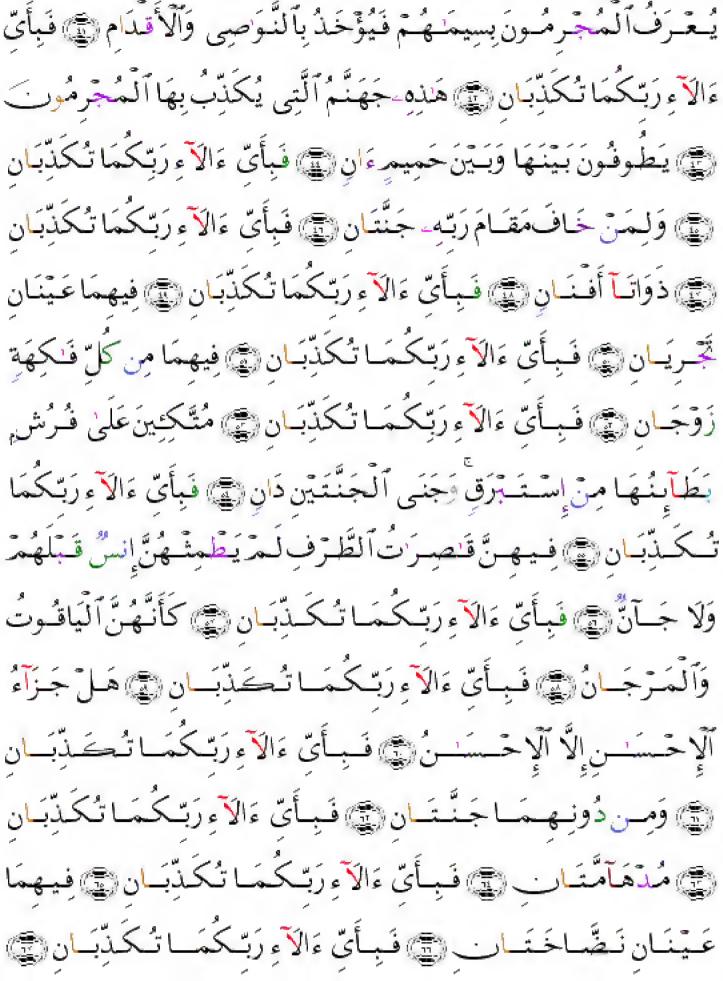



يَطُوفُعَلَيْهِمْ وِلَّدَانُ شُخَلَّدُونَ ﴿ يَأْكُونَ اللَّهِ إِلَّكُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِّن سَّعِينٍ رِيُ لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ رَبُّ وَفَلِكِهَـةٍ رِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَ لَحْمِ وَلَحْمِ مِ لَكُ مِنْ مِنْ مَنْ مَا يَشْمَهُ وِنَ رَبِّ وَحُورٌ عِينٌ رَبِّ كَأَمْثَالِ ٱللُّؤْلُو ٱلْمَكْنُونِ ﴿ إِنَّ جَزَآءً ۚ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَا وَلَا تَ أَثِيمًا ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ﴿ إِنَّ مِنْ سِيدُرِ شَخْصُودِ ﴿ إِنَّ وَطَلَّحِ مَّنضُودِ ﴿ إِنَّ وَظِلِّ مَّمْدُودٍ وَمَــآءِ سَّسُكُوبِ ﴿ وَفَـٰكِهَــةٍ كَثِيرَةٍ ﴿ إِلَّا مَقْطُوعَـةٍ وَلَا مَمْنُوعَةِ ﴿ إِنَّ إِفْرُسِ مَّرْفُوعَةٍ ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُ أَن إِنشَآءَ ﴿ إِنَّ فَجَعَلْنَهُ نَ أَبْكَارًا ﴿ عُرُبًا أَتْرَابَا ﴿ لِأَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ﴿ قَالُهُ مِّنِ اللَّهُ مِّنِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ ١ إِنَّ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ إِنَّ وَظِلِّ مِّن جَمُومِ إِنَّ لاَّ بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّا هُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَا لِكَ مُتَّرَفِينَ ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ أَوَءَابَ آؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلُونَ ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْاَحِرِينَ ﴿ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَـوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلظَّآلُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿ لَا كَلْوِنَ مِن شَجَرِ مِّن زَقُّومِ ﴿ إِنَّ فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَشَارِ بُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَشَارِ بُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ﴿ هَٰلِذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ يَٰذَكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّاتُمنُونَ ﴿ وَأَنتُم خَلَقُونَهُ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ يَا خَنْ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا خَنْ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ عَلَىٰ أَنِ تُبَدِّلَ أَمْتَلَكَ مُ وَتُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُ وِنَ ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا نَحَرُثُونَ حُطِّماً فَظَلَّتُمْ تَفَكَّهُ وِنَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ إِنَّا لَكُمْ وَمُونَ ا أَفَرَءَيْتُ مُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ اللَّهِ عَأَنتُمْ أَنزَ لْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ لَيْ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَكُ أُجَاجًا فَلُولًا تَشْكُرُ ونَ ﴿ إِن اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ نَحْنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴿ يَكُن حَمَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقُوبِنَ ﷺ فَسَبِّحْ بِٱسْرِرَبِّكَ ٱلْعَظِيرِهِ ۗ فَ الْأَأْقَسِرُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّبِجُ ومِنْ إِنَّهُ لَقَسَدُ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اللَّهِ



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرِّشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ يُـولِجُ ٱلَّيـُـلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُـولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيـل وَهُوَعَلِيمٌ ٰ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَا لَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرُ كَبِيرٌ ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُوْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَـٰذَ مِيثَـٰقَكُـمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُنَرِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ ءَايَاتِ بَيّنَاتِ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ١ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَـٰوَات وَٱلْأَرْضَٰلا يَـسْتَوى مِنكُـمرمَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلْتَلَ أُوْلَلْمِكَ أَعْظُمُ دَرَجَهُ مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَلْتَلُواْ وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ مِن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١

يَوْمَ تَـرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّنْتُ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰ لِكَ هُ وَٱلْفَ وْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَ اللَّهِ مَا يَقُولُ ٱلْمُنسَفِقُونَ وَٱلْمُنسَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُ واْ ٱنظُرُ ونَا نَـُقْتَبِسٌ مِن لُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُـورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ بَابٌ بَاطِئُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَدَابُ ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبُّصْتُمْ وَآرْتَبْتُمْ وَأَرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَـرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَـرُ وَرُ ١٠٠ فَالْيَـوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِـدْيـــةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَلكُمُ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلَلكُمْ وَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ و الله عَلَى إِلَّه مِنْ إِلَّه مِنْ وَامْنُ وَالَّانِ تَخْشَعَ قُلُ وَبُهُمْ لِدِحْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَتِّ وَلَا يَحُونُواْ كَالَّدِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْقَلُوبُهُمَّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَنسِقُونَ ٢ ٱعۡلَمُ وَاٰ أَنَّ ٱللَّهُ يُحۡيِ ٱلْأَرْضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَئِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهُ قَــرْضًا حَسَنــَا يُضعَفُ لَـ لهُ مِرْوَلَـ لهُ مِرَأَجْــرٌ كَــرِيــمُّرِيَّ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وُرُسُلِهِ ۚ أُوْلَئِهِكَ هُـمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِئَايَنْتِنَآ أَوْلَئِبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ آعَلَمُ وَا أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهَو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ الْبَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ كَمَثَل غَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَّمَ آوَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ رِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانُّ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ﴿ سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَّضُهَا كَعَرَّضِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِــدَّتَ لِلَّــذِينَ ءَامَـنُــواْ بِـاللَّهِ وُرُسُـلِــهِ ـ ذَ لِكَ فَـضَـلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ مَا أَصَابَ مِن شُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِ مِّن قَبْل أَن تَّبْرَأُهَا ۚ إِنَّ ذَ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَــسِيرٌ ﴿ اللَّهِ لِكَـيْلَا تَأْسَوْاْعَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَلْكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلُ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُـ وَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١

وَٱلْحِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، وَرُسُلَهُ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَـوى تُعَزِيزُ ﴿ وَلَقَـدْ أَرْسَلْنَا نُـوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ فَصِنْهُم مُّهْتَدِّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ أَنَّا مَا فَكَ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَــمُوءَاتَيْنَــهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً آبتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِ مَ إِلَّا آبْتِغَاءَ رِضْوَنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَ أَفَئَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ وِنْهُمْ مَ فَلْسِقُونَ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُوْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُـورًا تَـمْشُونَ بِـهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ عَلَي لَّمَالًا يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلْكِتَـٰبِ أَلَّا يَقْدِرُ ونَ عَلَىٰ شَيْءٍ رِّن فَضَلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُ مُ ٱلْكِتَابَ

بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَـوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَ أَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١٠ ٱلَّذِينَ يُظُهِرُونَ مِنكُم مِّن يِّسَآبِهِ ممَّاهُنِّ أُمَّهَا يِهِمُّ إِنَّ أُمَّهَا تُهُمَّ إِلَّا ٱلَّكِي وَلَدْنَهُ مَرْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَ رًا مِّنَ ٱلْقَوْل وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَـفُورٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَهِرُ ونَ مِن لِّسَآبِهِمْ ثُـمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ذَالِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَهْل أَن يَتَمَ آسَّكَ آفَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَا ۚ ذَٰ لِكَ لِتُؤْمِنُ وَا بِٱللَّهِ وَرَسُولِ مِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَ فِرِينَ عَلَاكُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَرَّ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَنتِ مِينَنتٍ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ شَهِينٌ ﴿ يَ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُ مَ مِما عَمِلُوٓاْ أَحْصَلُهُ آللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١٠٠

أَلَمْ تَـرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَـا فِي ٱلسَّمَـوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ مَا يَحُونُ مِن َّجْوَكُ ثُلُثَةٍ إِلَّا هُوَرَابِعُهُ مَّ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِسُهُمْ وَلآ أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلآ أَحْثَرَ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَـوْمَ ٱلْقِيـُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَى ءٍ عَلِيمٌ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَكِ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجَوَنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّـوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ آللَّهُ وَيَــ قُــ ولُــ ونَ فِـــ أَنفُسِهِــ مْ لَــ وَلاَ يُعَذِّبُنَا آللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسّبهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَ ۖ فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَالَا تَتَنَاجَوْاْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْاْ بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَكُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَك مِنَ ٱلشَّيْطُانِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْءًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ آللَّهُ لَـكُمْ وَإِذَا قِيلَ آنشُزُواْ فَانشُرُواْ فَانشُرُواْ يَرْفَعِ آللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَدَرَجَئِتِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَـٰجَيْتُـمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَىٰكُمْ صَدَقَةٌ ذَالِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى خَوَلكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ آللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ آلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ آلزَّكَوْةَ وَأَطِيعُواْ آللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ ٰ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ غَيضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَعَدَّ آللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ شُهِينٌ ﴿ لَى تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَىٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُوْلَيْكِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَهُ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمَّ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكُندِبُونَ ﴿ أَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ مُ ٱلشَّيْطُنُ فَأَنسَنهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطُ نِ أَلآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطُ نِ هُمُ ٱلْحَاسِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّـٰذِينَ يُحُــِ آدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُـولَــهُۥ أَوْلَـنِدِكَ فِي ٱلْأَذَلِّــينَ ﴿ إِنَّ كَتَبَ اللَّهُ لاَّغْلِبَكَ أَنَاْ وَرُسُلِيٌّ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهَ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهِ

لاَّ تَجِدُ قَـوْمَا يُـؤْمِنُـونَ بِـٱللَّهِ وَٱلْـيَـوْمِ ٱلْاَخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَــآدُّ ٱللَّهَ وَرَسُــولَــهُ وَلَـوٓكَانُـوٓاْ ءَابَــآءَهُـــمٓ أَوۡ أَبۡـنَــآءَهُـــم أَوْ إِخْــوَنَـهُ مِرْ أَوْعَـشِـيرَتَـهُ مَ ۚ أُوْلَـبٍّ كَ كَــتَـبَ فِي قُلُوبِـهِــمُ ٱلْإيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحِ رِّنْهُ وَيُدْخِلُهُ مَرَجَنَّاتِ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَرْضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُوْلَئِمِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ٩ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ، هُوَ ٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرَ مَا ظَنَتُمَ أَن خَرُجُواۚ وَظَنُّواْ أَنَّهُ مِمَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۗ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبُ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَآعَتَهِرُواْ يَكَأُوْلِي ٱلْأَبْصَرِ ﴿ وَلَوْلآ أَن كُتَبَٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاَءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴿



وَٱلَّذِينَ جَاءُومِنُ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْـوَنِنَا ٱلَّـذِيـنَ سَبَقُونَا بِٱلَّإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُـوبِنَا غِلاًّ لِلَّهِ نِنَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ٥٠ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّـٰذِينَ نَـافَـقُـواْ يَـقُـولُـونَ لِإِخْـوَ نِهِـمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْـلِ ٱلْكِتَابِلَبِنَ أُخْرِجْتُمْ لَنَحْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُ مَ لَنَنصُرَنَّكُ مَ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ لَبِنَ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُ ونَهُمْ وَلَبِن تَصَرُوهُمْ لَيُولُّنَّ ٱلْأَدْبَارَ ثُكَمَّلًا يُسْصَرُونَ ﴿ لأَنتُ مَ أَشَدُّ رَهَّ بَدَّ فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لاً يَفْقَهُ ونَ ١ لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلاَّ فِي قُـرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِمْ بَأْسُهُ مِ بَيْنَهُ مَ شَدِيدٌ تَحَسَبُهُ مَ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُ مَّ شَتَّىٰ ۚ ذَ لِكَ بِأَنَّهُ مَّ قَـوَمُّ لاَ يَعْقِلُونَ ٢ كُمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ٤ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطُنِ إِذَّ قَالَ لِلإِنسَنِ ٱحَفْرَ فَلَمَّا كَفَرَ قَ الَ إِنِّسَى بَرِيَّ ءُ مِّنكَ إِنِّيَّ أَخَسافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِ مِن ۖ ﴿

فَكَانَ عَلِقِبَتَهُمَ ٓ أَنَّهُمَا فِي آلنَّارِ خَلِلدَيْنِ فِيهَ ٓ وَذَا لِكَجَزَّؤُا ٱلظُّلِمِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ مِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُـواْ كَآلَّـدِينَ نَـسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَـبِكَ اللَّهِ فَأنسَنهُمْ أَوْلَـبِك هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ اللهِ يَسْتَوِى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ١٠ لَوْ أَنزَلْنَا هَلَدَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ خَسْعًا شُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةٍ ٱللَّهِ وَتِلَّكَ ٱلْأَمْ شَلِلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُ مُ وَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لآ إِلَىٰ هَ إِلَّا هُ وَعَلِمُ ٱلْعَلَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهِ هُـوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ مُلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا هُـوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْعَيْرِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَنِنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُ ونَ هُـوَ اللَّهُ ٱلْخَـلِـقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَـوّرُ لَـهُ ٱلْأَسْمَـآءُ ٱلْحُسنَـيْ يُسَبِّحُ لَـهُ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَهُـوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدُّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَاجَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلي وَٱبْتِغَآءَ مَرۡضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَاْ أَعۡلَمُ بِمَٱلَحۡفَيۡتُمۡ وَمَا أَعْلَنتُ مَ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيل ١٠٠٠ إن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَآءَ وَيَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوِّءِ وَوَدُّواْ لَوْتَكَفُّرُونَ ﴿ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلآ أَوْلَادُكُمْ يَـوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَـفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ قَـدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ٓ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَ وَهُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلُّنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَهَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَآغَفِرْ لَنَا رَبَّنَآ إِنَّكَأَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ غَفُولٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَنْهَنكُ مُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَسْرِكُمْ أَن يَسَبَرُّ وهُمْ مَ وَتُنْقُسِطُ وَاْإِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَـنَّهَنكُمُ ٱللَّهُ عَـنِ ٱلَّذِيـنَ قَنتَلُـوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَنرِكُمْ وَظَنهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخْـرَاجِكُمْ أَن تَـوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن بِتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَتِ لِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ يَ لَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرًا تِ فَلَمْتُحِنُوهُ نَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِ نَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَ لَا تَرْجِعُوهُ نَّ إِلَى ٱلْحُفَّارِ لَا هُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّ أَنفَقُواْ وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُر َّ حَلَيْ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسُئَلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَ لِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ يَخْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِن فَاتَكُمْ شَىٰءٌ ﴿ إِنْ أَزْوَ حِكُمْ إِلَى ٱلْحُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَـَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَ جُهُم مِّ شَلَ مَ آأَنفَ قُواً وَآتَ قُوا آللهُ آلَا ذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ عَ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهُ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ

وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ هُـ وَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١٠٠٠ عَـ سَى ٱللَّهُ أَن جَعَلَ

بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقُ نَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَجَايِعْهُنَّ وَآسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَـدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْقُبُورِ ﴿ ٩ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُ م بُنْ يَكُنُّ مُّرْصُوصٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ مِ يَلْقَوْمِ لِمَ تُـوِّذُونَنِي وَقَـد تَّعَلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمَ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿

يِكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لاَّ يُشْرِكُونَ

وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ يَلْبَنِي إِسْرَاءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْ كُم مُّصَّدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىُّ مِنَ ٱلتَّوْرَنةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ لِمَأْتِي مِنَ بَعْدِي ٱسْمُهُۥ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِٱلْبَيِّ نَاتِ قَالُواْ هَلذَا سِحْرٌ شِينٌ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَدِبَ وَهُ وَيُدْعَنَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ إِنْ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ آللَّهِ بِأَفْوَهِ هِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُودِهِ وَلَوْحَرِهَ ٱلْكَنْفِرُ ونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَا لَيْهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عُلَىٰ تِجَدَرَةِ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ تَ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُحَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَ لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْدُنُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْجَنَّنتِ بَجّْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِعَدْنٍ ۚ ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَأُخْرَى يَحِبُّونَهَ ٱنْصَرُّ يِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۚ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارُ ٱللَّهِ كُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَامَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَــَالَ ٱلْحــَوَارِيُّــونَ نَحْـن أَنـصَـارُ ٱللَّهِ فَــَامَـنَت طَّـآبِ فَــةٌ جِّن بَنِي إِسْـرَاءِيـلَ وَكَفَرَت طَّآبِ فَيَّ فَأَيَّدْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ٢



بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولًا رِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ ، وَيُزَحِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبُ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ شُبِينِ ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمِ مَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِنَّسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَايَنْتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓاْ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوۡلِيكَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٢٠٠٠ وَلا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدَا بِمَا قَدَّمَتَ أَيتَدِيهِ مَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِلَّالظَّلِمِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَلَعِيكُمْ ثُكُمَّتُرُدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَلَاةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُـودِتَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَـوْمِ ٱلَّجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَانتَ شِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَآبَتَغُواْ مِن فَضَلِ آللَهِ وَآذْكُرُواْ آللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ وَإِذَا رَأُوٓاْ تِجَـٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآبِمَا قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَمِنَ ٱلبِّحَارَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴿ ٤ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ ٱتَّخَدْ وَا أَيْهَ مَا نَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَالِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطَبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُ مِلَا يَفْقُهُ ونَ ١٠٠ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُ هُمَّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعَ لِقَولِهِمْ حَالَنَّهُمْ خُشُبٌ شَّسَنَّدَةٌ يُحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَٱحْذَرْهُمْ قَنْتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ٢

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغَفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ مَ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَحَبِرُ وِنَ ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمَ أَسْتَغَفَرْتَ لَهُ مَ أَمْ لَمْ تَسْتَغَفِّر لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ إِنَّ ٱللهَلا يَهْدِي ٱللَّقَوْمَ ٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُ واْعَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا ۗ وَلِلَّهِ خَـزَآبِنُ ٱلسَّمَـوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَـكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُ ونَ اللهِ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَ آ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَـٰكِنَّ ٱلْمُنَافِقِ بِنَ لَا يَعْلَمُ وِنَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلَّهِكُمْ أَمْ وَلُكُمْ وَلا أَوْلَىٰ دُكُمْ عَن ذِحْ رِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَ لِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُـمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنَكَم مِّن قَبْلِ أَن يَـأْتِي أَحَـدَكُـمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَـوْلآ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَحُن رِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ ۗ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ٩

بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَات وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ لَـهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ هُـوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّ وَمِن ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ يَ خَلَقَ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِ وَصَوَّرَكُ مِ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَلُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ مِناتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠ ذَ لِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُ مِ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالُوٓا أَبَشَرُ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَّٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ ۚ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ إِنَّ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وٓاْ أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبَعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُم ۚ وَذَ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ يَهُ اللَّهُ مِا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ يَجْمَعُ كُم َ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعَ ۚ ذَ لِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنَّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلَ صَلِحًا يُكُفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدَخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَذَ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

وَٱلَّـٰذِينَ كَفَـرُواْ وَكَنَّابُواْ بِاَيَـٰتِنَـآ أَوْلَـٰتِمِكَأُصَحَـٰبُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِيهَا وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَا أَصَابَمِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيمٌ ١٠٠ وَأَطِيعُ وَأَطِيعُ وَأَطِيعُ وَأَطِيعُ وَأَلَا رَّسُولَ فَإِن تَـوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَىٰ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلَ ٱلْمُؤْمِنُ ونَ ﴿ يَا أَيُّهَا لَّحُهُمْ فَاحْدَرُوهُمْ فَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُ ورُّ رَّحِيهُ هُ إِنَّهَ ٓ أَمْ وَ لُكُمْ وَأُولَا دُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ فَاتَّقُواْ اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَآسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِإَنفُسِكُمْ وَمَن يُـوقَ شُحَّ نَـفَسِهِ عَـأُوْلَتِمِكَ هُـمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴿ إِن تُقَرِّضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ٤

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ يَـَا يُهُهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُ مَ لَا تُخْرجُوهُ رَبَّ مِن بُيُوتِهِ نَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَلْحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَحُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَ لِكَ أَمْرًا ١٠ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْـرُوفٍ أَوْ فَـارِقُـوهُـنَّ بِمَعْـرُوفٍ وَأَشْهِـدُواْ ذَوَىٰ عَـدْلِ مِّنكُـمّ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُ مَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَمَن يَتَّقَ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُفُّهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ بَلِغُ أَمْرِهِ - قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِي يَمِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن ِلسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَنتَهُ أَشْهُر وَٱلَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُ نَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسَرًا ﴿ ذَا لِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ وَ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْـهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ١

تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَـهُ أُخْرَك ﴿ لِيُنفِقُذُو سَعَةِ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقَ مِمَّا ءَاتَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَــٰهَـاۚ سَيَجْعَـلُ ٱللَّهُ بَعَدَعُسْرِ يُسْرَا ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْعَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا تُكْرًا ﴿ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَـدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَـيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ أَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِّيُخَرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلثُّورِ وَمَن يُـؤُمِنُ بِٱللَّهِ وَيَـعْمَلُ صَلِحًا يُـدْخِلَهُ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَا وَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴿

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُ مرمِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ

عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَئِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ

فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَّمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفِ وَإِن

٩

### بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

يَــَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَـ يُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْ وَاجِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَنكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْ وَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَعَ لَهُ عَضَ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَنذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَبِيرُ الله الله الله الله الله فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِن تَظَهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَلهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَبِكَةُ بَعْدَذَ لِكَ ظَهِيرٌ ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِلَهُ ۖ أَزْ وَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ شُوْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَلْبِهَاتٍ عَلِيدَاتٍ سَيْحَاتٍ تُيِّبَنتِ وَأَبْكَارًا ﴿ يَا يَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَنِ كَةُ غِلَاظٌ شِدَادٌّ لاً يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُ وِنَ ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعْتَذِرُواْ ٱلْيَوْمَ إِنَّمَا كُنْزُوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓا إِلَىٰ ٱللَّهِ تَوْبَةَ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْرِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَآغَـفِرْ لَنَآ إِنَّاكَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلِهُ مَ جَهَنَّ مُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ آمْرَأَتَ نُـوح وَآمْرَأَتَ لُـوطِّ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِ نَ ٱللَّهِ شَـيُّنَا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّخِلِينَ ﴿ قَالَتْ رَبِّ آبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتَا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِينِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ ۚ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلَّـ قَـ وَمِ ٱلظُّلِمِينَ ﴿ وَمَرْيَهُ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِيّ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَحْنَا فِيهِ مِنِ رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ﴿

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَــُرَكَ ٱلَّـذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُــوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَـدِيرٌ ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ١ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا أَسَّا تَرَكِ فِي خَلَّقِ ٱلرَّحْمَانِ مِن

تَفَوُتُ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَكِ مِن فُطُورِ ﴿ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَحَسِيرٌ ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ

ٱلدُّنْيَا بِمَصَنبِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِين ۗ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّ هِمْ عَذَابُ جَهَنَّامَ ۗ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

﴿ إِذَآ أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ﴿ اللَّهِ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَ ٓ أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَ ٓ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿ إِنَّ قَالُواْ بَلَيْ قَدْ جَآءَنَا نَدِيرٌ فَكَدَّبْنَا وَقُلْنَامَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُمرْ

إِلَّا فِي ضَلَالِ كَبِيرِ إِنَّ أَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ فَ أَعْتَرَفُ وَا بِذَنَابِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَنَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ السَّعِيرِ ﴿ السَّع

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْ شَوْنَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُ ممَّغْ فِرَةً ۚ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ

وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أُو آجْهَرُواْ بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ اللَّهُ اللَّا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُـوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١ هُـوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَآمَشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴿ عَالَمِنتُ م مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ١ أُمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفُنَدِيرِ ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفُ كَانَ نَكِيرٍ ﴿ إِنَّ أُولَـمْ يَرَوَّا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَّفَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُ نَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَانُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بِصِيرٌ ﴿ أَمَّنَ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَجُندٌٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ وَنُفُورٍ ﴾ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجَهِمِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ قَالَ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُ وِنَ ﴿ قُلُ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرِضِ وَإِلَـيْـهِ ثَحْمَشُرُ وِنَ ﴿ وَيَـقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلَّوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ قُللَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿

فَلَمَّا رَأُوٓهُ زُلَّفَةً سِيَّئَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَلْذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنَّ أَهْلَكُنِي آللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْرَحِمَنَا فَمَن جُبِيرُ ٱلْكَلْفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ قُلْ هُـوَ ٱلرَّحْمَانُ ءَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَال مُّبِينِ ﴿ قُلَ أَرَءَيْ تُمُ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءِ سَّعِينٍ ﴿ إِنَّ ٤٤٠٤ القِكْلَمْ عَلَيْنُ الْقِكُلُمْ عَلَيْنُ الْقِكُلُمْ عَلَيْنُ الْقِكُلُمْ عَلَيْنَ الْقِلْمُ الْمُعْلَمُ عَلَيْنَ الْمُؤْلِقُونَا الْقِلْمُ الْمُعْلَمُ عَلَيْنَ الْمُؤْلِقُونَا الْقِلْمُ الْمُؤْلِقُونِ الْقِلْمُ الْمُؤْلِقُونَا الْقِلْمُ الْمُؤْلِقُونَا الْقِلْمُ الْمُؤْلِقُونَا الْقِلْمُ الْمُؤْلِقُونِ الْمُؤْلِقُونَا الْقِلْمُ الْمُؤْلِقُونَا الْقُلْمُ الْمُؤْلِقُ لِلْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقُلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقُلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقُلْمُ لِلْمُؤْلِقِلِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقُلِمُ لِلْمُؤْلِقُلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُو بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ نَ ۚ وَٱلْقَلَم وَمَا يَسْطُرُ ونَ ١٠٠٥ مَاۤ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ١٠٠٠ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمَّنُ وِنِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ﴿ إِنَّاكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُ وِنَ ﴿ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴿ إِنَّارَبَّكَ هُـوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلَّمُهَ تَدِينَ ﴿ فَالَا تُطِع ٱلْمُكَنِّدِينَ ﴿ وَدُّواْ لَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُ وَيُونِ ﴾ وَلا تُطِعَ كُلَّ حَـلاَّفِ شَهِ بِنِ ﴿ هُمَّازِ مَّشَّآءِ إِنَصِمِ ۞ مَّنَّاعِ لِلْحَيْرِ مُعْتَدِ أَثِيبِ مِنْ عُتُلِمْ بَعَدَذَ لِكَ زَنِيبِ مِنْ أَن كُانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ هِ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنتُنَا قَالَ أَسَلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿

ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرِّثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ ﷺ فَٱنطَلَقُواْ وَهُـمْ يَتَحَافَتُونَ ﷺ أَن لاَّ يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُوْمُ عَلَيْكُم مِّسْكِينَ ﴿ يَكُ وَأَعَلَىٰ حَرْدٍ قَندِرِينَ ﴿ قَالَمَّا رَأُوْهَا قَالُوْاإِنَّا لَضَالُّونَ عَيْ بَلْ يَخْنُ مَحْرُ ومُونَ ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقَل لَّكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ ﴿ فَ قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِّ لَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَي فَأَقْبَلَ بَعْضُ لَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ بَتَلَاوَمُونَ ﴿ قَالُواْ يَنُويْ لَنَا لَا اللَّهِ عَلَىٰ عَصَىٰ رَبُّنَآ أَنِ يُبْدِلَنَا حَيْرًا رِّنَّهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿ عَلَىٰ كَذَالِكَ ٱلْعَدَابُ وَلَعَدَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُــواْ يَعْلَمُونَ ﷺ إِنَّ لِلْمُــتَّقِينِ َ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ وَ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ أَنَّ مُا لَـكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ لَكُمْ كِتَنَبُّ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَـمَا تَحَيَّرُونَ ﴿ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُ وِنَ ﴿ إِلَىٰ سَلْهُمْ أَيتُهُم بِذَ لِكَ زَعِيمٌ ﴿ إِنَّ أَمْ لَهُ مَ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَاْيِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ سَلِهِ وَيُدْعَوْنَ إِلَىٰ ٱلسَّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ فَي

سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْحُرِّ طُومِ إِنَّا بَلُونَهُمْ كَمَا بَلُونَا أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَتْسَمُواْ

لَيَصْـرِمُنَّهَا مُصّبِحِينَ ﷺ وَلَا يَسْتَثُنُــونَ ﴿ إِنَّ فَكَافَعَلَيْهَا طَآبِفٌ مِّن رَّبِّلكَ

وَهُمْ نُآيِمُ وَاللَّهِ فَأَصْبَحَتْ كَآلصَّ رِيمٍ ﴿ فَيَنَادُواْ مُصْبِحِينَ ﴿ أَنِ

خَنشِعَةً أَبْصَنرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً ۚ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ ٱلسَّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ فَذَرْنِي وَمَن بُكِدِّبُ بِهَدْا ٱلْحَدِيثِّ سَنَسْتَدْرجُهُم مِّنْ حَسِيْثُ لَا يَعْلَمُ وَنَ إِنَّ وَأُمْلِي لَهُمْ مَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ إِنَّ أَمْ تَسْئَلُ هُمْ أَجْ رَافَهُم مِّ نَعْمُ مِرْ شُفُّ قَالُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُ مُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿ فَا أَضْبِرٌ لِحُكْمِ رَبِيِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُـــوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا أَن تَدَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۦ لَــنُـبِـــذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ مَدْمُومٌ ﴿ فَأَجْتَبَـٰهُ رَبُّـهُۥ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَإِن مَكَادُ ٱلَّـذِيـنَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُـونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّحْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ ﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَلَمِينَ ﴿

# وَمِنْ الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ اللّهِ الرَّحْمَ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

ٱلْحَاقَةُ فَيْ مَا ٱلْحَاقَةُ فِي وَمَ آذَرُنكَ مَا ٱلْحَاقَةُ فِي كَذَّبَتُ فَمُودُ وَعَالَا إِلَّا الطَّاغِيَةِ فَي وَأَمَّا وَعَالَا إِلَّا الطَّاغِيَةِ فَي وَأَمَّا عَادٌ فَالْهِ لِحُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ فَي وَأَمَّا عَادٌ فَالْهِ لِحُواْ بِٱلطَّاغِيةِ فَي وَأَمَّا عَادٌ فَالْهِ لِحُواْ بِرِيحِ صَارَحَ مَا عَلَيْهِمْ عَادٌ فَاللَّهُ لِحَدُواْ بِرِيحِ صَارِحَ مَا عَلَيْهِمْ عَالِينَةٍ فِي سَحَّرَهَ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَينَالِ وَثَمَانِينَةً أَيَّا مِحُسُومًا فَتَ مَا وَيَةً فِي اَلْمَاعِيةً فِي كَانَّهُمْ أَعْجَازُ نَحْلُ خَاوِيَةٍ فِي فَهَلْ تَرَكَ لَلهُ مَا عَلَيْهِمْ كَانَّهُمْ أَعْجَازُ نَحْلُ خَاوِيَةٍ فِي فَهَلْ تَرَكَ لَلهُ مَا عَلَيْهِمْ فَي مَا مَنْ بَاقِيلَةٍ فِي فَهَلْ تَرَكَ لَلهُ مَا عَلَيْهِمْ أَعْجَازُ نَحْلُ خَاوِيَةٍ فِي فَهَلْ تَرَكَ لَلهُ مَا عَلَيْهِمْ أَعْجَازُ نَحْلُ خَاوِيَةٍ فِي فَهَلْ تَرَكَ لَلهُ مَا عَلَيْهِمْ أَعْجَازُ نَحْلُ خَاوِيَةٍ فِي فَهَلْ تَرَكَ لَلهُ مَا عَلَيْهِمْ أَعْجَازُ نَحْلُ خَاوِيَةٍ فِي فَهَلْ تَرَكَ لَلهُ عَلَيْهُمْ أَعْجَازُ نَحْلُ خَاوِيَةٍ فِي فَهَلْ تَرَكَ لَلهُ عَلَيْهِ فَي مَا عَلَيْهُ فَيْ فَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ فَا مَا عَلَيْهُ فَيْ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ فَالْ اللَّهُ فَا عَلَيْهُ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا الْعَلَا لَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ فَي فَاعِلَا عَلَيْهِ فَي فَعَا صَلَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ فَي مَا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْدُ فَيْ الْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

وَجَــاْءَ فِـرْعَــوْنُ وَمَن قَـبْلُـهُ، وَٱلْمُؤْتَفِكَلتُ بِٱلْحَاطِئـةِ ﴿ فَعَصَوْاْ رَسُـولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذُهُ رَّابِيَةً ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَلُدُكِرَةً ﴿ تَعِيهَا أَذُنَّ ﴿ عِينَةً ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّور نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْحِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَحِدَةً ﴿ فَ فَيَوْمَبِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ وَآنَشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَبِذِ وَاهِيَةً وَ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِدِ ثُمَنِيَةٌ ﴿ يَوْمَبِدِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ﴿ فَالْمَا مَنْ أُوتِي كِتَنْبَهُ بِينَمِينِهِ وَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُ وَأَكِتَبِينَهُ ﴿ إِنِّي ظَنَاتُ أَنِّي مُلَّاقٍ حِسَابِيَهُ ﴿ فَهُ وَفِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿ فَي فِي جَنَّهِ عَالِيرَةٍ ﴿ فَ اللَّهِ عَالِيرَةٍ ﴿ فَ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُ واْ هَنِيتَ نَا بِمَا أَسْلَفْتُ مَ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْحَالِيَةِ ﴿ إِنَّ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَنْبَهُ بِشِمَالِهِ عَيَقُولُ يَللَّتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَلبِيَةً هِ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيمَ ﴿ فَي يَلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيمَ ﴿ مَا أَغُنَىٰ عَنِّي مَالِيَةٌ ﴿ إِنَّ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَنِيَةً ﴿ خُذُوهُ فَعُلُّوهُ ﴿ ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿ أَنَّ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُ لَهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ ﴿ إِنَّاهُۥ كَانَ لَا يُـوْمِنُ بِاللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿

فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَنْهُنَا حَمِيمٌ ﴿ إِلَّا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ﴿ إِلَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا ٱلْحَطِئُونَ ﴿ فَ لَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُ وْنَ ﴿ وَمَا لَا تُبْصِرُ وَنَ ﴿ فِي إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمِ ﴿ ثَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿ قَالِيلًا مَّا تَؤْمِنُونَ ﴿ قَالِيلًا مُا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنَّ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ يَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ لَا خَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴾ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَدِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرُةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم شُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِنَّهُۥ لَحَسْرَةُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَحَتُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ فَصَبِيِّحٌ بِٱلَّهِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَيَ

### ٩

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

سَأَلَ سَآبِلُ بِعَدَابِ وَاقِعِ فَي لِلْكَنْفِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ فِي رِّنَ اللَّهِ ذِي الْمُعَارِجِ فَي تَعْدرُجُ الْمَلَتْفِيكَ وَالسرُّوحُ إِلَيْهِ فِي اللَّهِ ذِي الْمُعَارِجِ فَي تَعْدرُجُ الْمَلَتْفِيكَ وَالسرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَسَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَخَمْسِينَ أَلْمُ لَنَ سَنَةٍ فَي فَاصَيرٌ صَبْرًا جَمِيلًا فَي يَسْفَة فِي فَاصَيرٌ صَبْرًا جَمِيلًا فَي السَّمَة عُمَانَ السَّمَة عُمَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْدالُ مَا لَكُونُ السَّمَة عُمَالَ فَي وَتَكُونُ السَّمَة عُمَالًا فَي وَتَكُونُ السَّمَة عُمَالَ فَي وَلَا يَسْفَلُ حَمِيدًا فَي السَّمَة عُمِيمًا فَي وَتَكُونُ الْجَبَالُ كَالْعِهِ فِي قَلَ اللَّهُ اللَّهُ



فَلَاّ أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغَنرِبِإِنَّا لَقَندِرُونَ ﴿ عَلَىٰ أَن تُبَدِّلَ خَيْرًا سِنْهُمْ وَمَا خَنْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَا ذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعَا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ بُوفِضُونَ ﴿ خَلَشِعَةً أَبْصَارُهُ مِّ تَارَّهَ قُهُمْ ذِلَّةٌ ذَا لِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿

## ٩

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرُّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّ آَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ مِ ۚ أَنْ أَندِرْ قَوْمَ كَ مِن قَبْلِ أَن اَأْتِيكُ مُ عَـذَابُ أَلِيهِ مُنْ قَـالَ يَـقَـوْمِ إِنِّـى لَـكُمْ نَـذِيرٌ سُبِينٌ ﴿ أَنِ آعَـبُـدُواْ ٱللَّهُ وَٱتَّـقُـوهُ وَأَطِيعُـونِ ﴿ يَعْفِرْ لَكُم مِين ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلِ سُمَّى إِنَّ أَجَلَ آللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لُوْكُ نتُ مُ تَعْلَمُونَ الله وَبُ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿ قَلُمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِي إِلَّا فِرَارًا إِنَّ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَ وَتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُ مْجَعَلُ وٓا أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُواْ وَٱسْتَكَبَرُواْ ٱسْتِكْبَارَا 

لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿ فَا لَتُ آسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَّارًا ﴿ اللَّهِ مَا إِلَّهُ كَانَ عَفَّارًا ﴿ اللَّهُ

يُرْسِل ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴿ وَيُمْدِدْكُم بِأُمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَجَعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ﴿ مَّا لَكُمْ لَا تُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿ مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿ أَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ يُعِيدُ كُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْـرَاجَـا ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لِتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلَا فِجَاجَا ﴿ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَاكُهُ وَوَلَدُهُ ۚ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَمَكَرُواْ مَكَرًا كُبَّارًا ﴿ وَقَالُواْ لَا تَنذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَنذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿ وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا صَلَالَا ﴿ مِّمَّا خَطِيٓئَةِ هِمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارَا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ﴿ وَقَالَ نُـوحُ رَّبِّ لَا تَـذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِن تَـذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا حَفَّارًا ﴿ وَلِهِ آغُ فِرْ لِي وَلِوَ لِلدِّيُّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَلا تَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا تَبَارَا ﴿ الْهِ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ قُلْ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿ يَهِدِئِ إِلَى ٱلرُّسْدِ فَنَامَنَّا بِهِ وَلَن تُشْرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا آتَّخَذَ صَحِبَةً وَلا وَلَدًا ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُ نَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنِ لَّن تَقُولَ ٱلَّإِ نسُ وَٱلْحِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلَّإِ نسِ يَعُوذُ ونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقُ اللَّ وَأَنَّهُمْ ظُنُّواْ كُمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدُا ﴿ وَأَنَّا لَمَ سَنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبَا ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعَ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَجِد لَهُ شِهَابًا رَّصَدَا ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْرَأَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَ لِكَ كُنَّا طُرَآبِ قَ قِدَدًا ﴿ وَأَنَّا ظُنَنَّآ أَن لَّن لُّعَجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَى تُعْجِزَهُ مَرَبُ اللَّهِ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَئِ

ءَامَنَّا بِهِ فَمَن يُوْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ٥





بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ يَـٰ أَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴾ قُمِراً لَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ تِصْفَهُ: أَوِ القُصْمِنَّهُ قَلِيلًا ا أُو زِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيلًا ﴿ إِنَّ نَاشِئَهُ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَمَكَا وَأَنَّوَمُ قِيلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طُويالًا ﴿ وَٱذَّكُر ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِلآ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ فَٱتَّخِدْهُ وَكِيلًا ﴿ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ﴿ يَ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ فَعَصَى فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَدْنَهُ أَخْدُا وَبِيلًا ﴿ فَي فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَا جَعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ ۚ بِهِ كَانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا ﴿

إِنَّ هَـٰـذِهِ تَـذَكِـرَةً فَمَن شَـآءَ ٱتَّخَـذَ إِلَـٰى رَبِّـهِ سَبِيلًا ﴿

\* إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَذْنَىٰ مِن ثُلُفَى الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُفَهُ وَطَآبِفَةً مِن اللَّهُ الْأَعْلِ اللَّهَ الْأَعْلِ اللَّهُ الْأَعْلِ اللَّهُ الْأَعْلَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

### ٤

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

يَكَأَيُّهُا ٱلْمُدَّقِّرُ فَ مُمْفَأَدِدِ فَ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ فَ وَفِيَابِكَ فَطَهِّرْ فَ وَالرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَ وَالرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَ فَإِلَا تَمْنُونَ تَسْتَكُفِّرِ مَنْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَ فَإِلَا تَمْنُونَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ فَإِلَا تُمْنُونَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ فَإِلَا تُعْرَيْفِ عَلَى الْكَفِرِينَ فَإِلَا تَمْنُونَ عَلَى الْكَفِرِينَ عَلَى الْكَفِرِينَ عَلَى الْكَفِرِينَ عَلَى الْكَفِرِينَ عَلَى اللَّهُ مَا الأَعْرَبِينَ عَلَى اللَّهُ مَا الأَعْرَبِينَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيدَا إِلَى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدةً اللَّهِ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا الأَعْرَبِينَ مَنْ فَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَنْ فَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

إِنَّـهُ فَكَّرَ وَقَـدَّرَ شِيَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ شِيَّ ثُمَّ قُتبِلَ كَيْفَ قَدَّرَ شِي ثُمَّ نَظَرَ ﴿ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿ ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسْتَكَبَرَ ﴿ فَالَّهِ فَكَالَ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِحْر أَسِؤُفُ رُ ﴿ إِنَّ هَلِذَآ إِلَّا قَسُولُ ٱلْبَشَرِ ﴿ إِنَّ سَأَصْلِيهِ سَقَرَ ﴿ وَمَآأَدْرُسِكَ مَا سَقَرُ ﴿ إِنَّ لَا تُبِيْقِي وَلَا تَنذَرُ ﴿ إِنَّ لَوَّاحَةً لِّلْبَشَرِ ﴿ فَي عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَئِكَةٌ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَ هُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إيمَانَا " وَلَا يَرْتَ ابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۗ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قَالُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَنْفِرُ ونَ مَاذَآأَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنْذَا مَثَلَاّ كَذَ لِكَيْضِلُ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَّ وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَكَ لِلْبَشَرِ ﴿ كَالَةُ وَٱلْقَمَرِ ﴿ وَالَّيْلِ إِذْ أَذْبَرَ ﴿ وَالصَّبْحِ إِذْآ أَسْفَرَ ﴿ إِنَّا لَهِا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِينَ نَدِيرًا لِلْبَشَرِينَ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن بَتَقَدَّمَ أَوْيَتَأَخَّرَ عَ كُلُّ نَـفْس بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَهُ ﴿ إِلَّا أَصْحَنْبَ ٱلْيَمِينِ ﴿ إِنَّ عَنَّتِ لِتَسَاَّءَ لُونَ اللهُ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ إِنَّ مَا سَلَكَ كُمْ فِي سَقَرَ فِي قَالُواْ لَمْ نَكُمِ نَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَـمْنَكُ نُـطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ ٱلْحَآبِضِينَ ١٥ وَكُنَّا لُكَدِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١٥ حَتَّنَّى أَتَلْنَا ٱلْيَقِينُ ١٠

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَعُهُ ٱلشَّفِعِينَ ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ فَمَا تَنفَعُهُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ فَمَا تَنفَعُهُمْ عَنِ ٱلتَّهُمْ عَنِ ٱلتَّهُمْ عَنِ ٱلتَّهُمْ عَنِ ٱلتَّهُمْ عَنِ ٱلتَّهُمْ عَنِ ٱلتَّهُمُ عَنُ اللَّيْ يَحَافُونَ كَاللَّهُمْ عَنُ اللَّهُمُ عَنُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### سِنُونَ وَالقِئِيَامَنَةِ ا

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ ﴿ وَلَا أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ﴿ أَيْحَسَبُ ٱلْإِنسَن أَلَّن لَّجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ إِنَّ بِلَىٰ قَندِرِينَ عَلَىٰٓ أَن لُّسَوِّىَ بَنَانَهُ ﴿ إِنَّ بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَنُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿ يَ يَسْئُلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَنَمَةِ ﴿ فَا فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ إِنَّ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهُ ا أَيْسَنَ ٱلْمَفَرُ ﴿ يَكَ كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَبِدٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ ﴿ يُنَبَّؤُا ٱلْإِنسَانُ يَوْمَ بِنهِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿ يَهُ بَلِ ٱلْإِنسَنُ عَلَىٰ نَفْسِهِ - بَصِيرَةٌ ﴿ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ وَ ﴿ لَا تُحَرِّكَ بِهِ وَلِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُلْرُ ءَانَـهُ ﴿ فَيَ فَلِإِذَا قَلَرَأَنَلُهُ فَلَآتَبِعْ قَرْءَانَـهُ ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَـهُ ﴿



# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

هَلْ أَتَىٰ عَلَى آلِإِنسَ نِ حِينٌ مِّنَ آلدَّهْ رِلَمْ يَكُن شَيْكًا مُّذَكُورًا فَيَ إِنَّا خَلَقْنَا آلْإِنسَ نَ مِن تُطَفَّةٍ أَمْشَاحٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا فَيْ إِنَّا هَدَيْنَهُ آلسَّ بِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا فَيَ بَصِيرًا فَيْ إِنَّا هَدَيْنَهُ آلسَّ بِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا فَيَ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَ فِيرِينَ سَلَسِلا وَأَعْلَى اللهُ وَسَعِيرًا فَيْ إِنَّ آلاً بْسَرَاد يَسَشْرَبُونَ مِن حَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُ ورًا فَيَ

عَيِّنَا بَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُ ونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَحَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ، مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مِسْكِينًا وَيَتِيمَا وَأَسِيرًا ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ آللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءَ وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَحَافُ مِن رَّبِّنَا يَـوْمـًّا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿ فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شَـرُّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّنْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿ وَجَزَنْهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿ تُ حُبِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ لَا يَـرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُكِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِنَانِيةٍ حِّن فِظَّةٍ وَأَحَمُوابِ كَانَتْ قَوَارِيراً ﴿ وَ قَوَارِيرا مِن فِظَةٍ قَدَّرُوهَا تَقُدِيراً ﴿ قَ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسَا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ﴿ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ مُحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا سَّنتُورًا ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ عَلِيكَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَ بْرَقُ وَحُلُّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ وَسَقَنهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابُا طَهُورًا ﴿ إِنَّ هَلِذَا كُلَنَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشَّكُورًا ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَـزُّ لْنَاعَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنـزِيلَا ﴿ فَيَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُـطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُ ورًا ﴿ وَآذَكُ رِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلُا ﴿



مَّعْلُ ومِرْقَ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُ ونَ ﴿ قَ وَيَلُّ يَوْمَبِدِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ قَ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿ إِنَّ أَحْيَآءُ وَأَمْوَتُا ﴿ إِنَّ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِي شَلَمِ حَلَتٍ وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءَ فُرَاتًا ﴿ وَيُلُّ يَوْمَ لِإِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ٱنطَلِقُواْ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ - تُكَذِّبُونَ ﴿ إِنَّ الطَّلِقُواْ إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ إِنَّ الَّا طَلِيلِ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَدٍ كَٱلْقَصْرِ ١ كَأَنَّهُ جَلِكَ صُفْرٌ ١ وَيُلِّ يَوْمَبِدِ لِلْمُكَدِّبِينَ ١ هَلَدًا يَـوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ أَن وَلَا يُؤَذَّنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُ وَنَ ﴿ وَيَلُّ يَوْمَبِدِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هَا هَا يَوْمُ ٱلْفَصْلَ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿ وَيُلِّ يَوْمَبِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَلْ وَعُيُونِ ﴿ وَاللَّهِ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ كَالُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَا بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَذَا لِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيْلِّ يَوْمَبِدِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُم شُجْرِمُونَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَبِدِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَـهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴿ وَيَـلُّ يَوْمَبِدِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثِ بَعَدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿

أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن سَّآءٍ سَّهِ إِن ﴿ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ سَّكِينٍ ﴿ إِلَىٰ قَدَرٍ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

عَمَّ يَتَسَآءَ لُونَ ﴿ عَنِ ٱلنَّامَ اللَّهَ الْعَظِيمِ ﴿ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ ثُمَّرَكَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ أَلَمْ تَجْعَلِ ٱلْأَرْضَمِهَادُا ﴿ كَالَّا سَيعْلُوا ﴿ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿ وَخَلَقْتُ كُمْ أَزْ وَجًا ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ا وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسَا ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ﴿ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءَ تُجَّاجًا ﴿ لِنُحْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿ وَجَنَّا إِنَّا اللَّهِ وَجَنَّتٍ أَلَّهَافًا ١ إِنَّا يَــُومَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنتًا ١ يَـُومَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿ وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتَ أَبُوبَا ﴿ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿ لِللَّاغِينَ مَعَابًا ﴿ لَيْ ثِينَ فِيهَ ٓ أَحْقَابًا ﴿ إِنَّ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا اللهُ حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿ جَزَآءَ وِفَاقًا ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ أَكُذَّبُواْ بِنَايَئِنَا كِذَّابًا ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ

أَحْصَيْنَاهُ كِتَابَا ﴿ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿

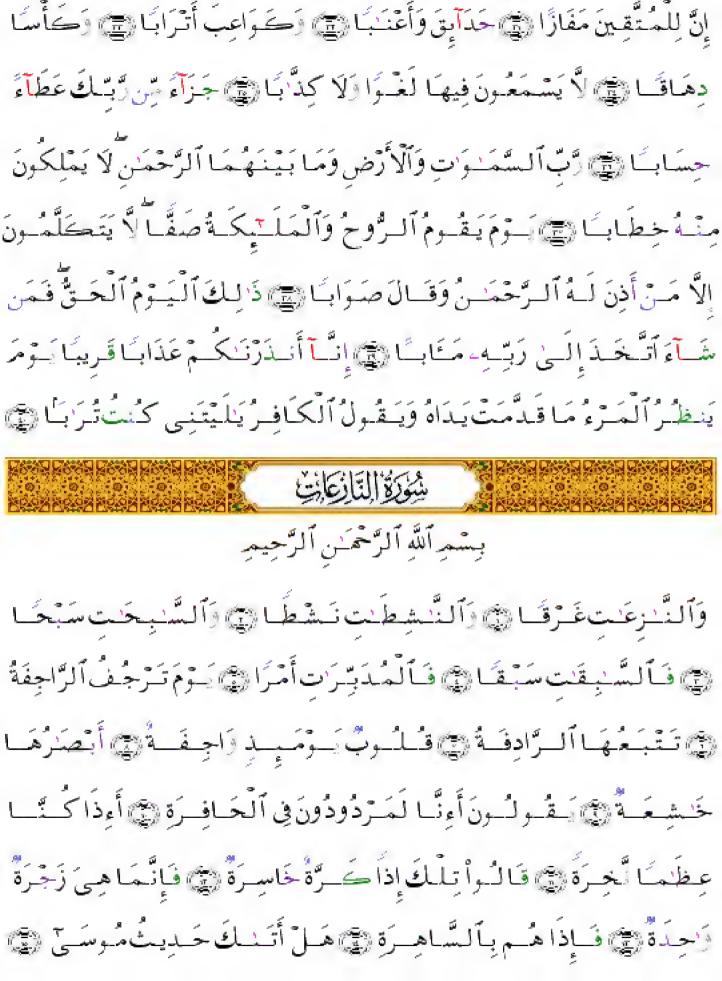

إِذْ نَادَىٰهُ رَبُّهُۥ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدُّسِ طُوَى ﴿ اللَّهِ ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَعَىٰ ﴿ فَـ قُـلٌ هَـل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَـزَكَّىٰ ﴿ فَي وَأَهْدِيـَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَحْشَىٰ ﴿ فَي فَأَرَىنهُ ٱلْأَيْـةَ ٱلْكُبْرَكِ ﴿ فَيَ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿ فَي ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَىٰ ﴿ فَي فَحَـشَرَ فَنَادَكِ إِنَّ فَقَالَ أَنَا ۚ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ﴿ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى ﴿ وَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ بَنَنهَا وَ وَعَ سَمْكُ لَهَا فَسَوَّ لَهَا وَأَغْطُ شَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَنَهَا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَ لِكَ دَحَدَهَا ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَدَهَا ﴿ عَلَا اللَّهِ اللَّ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَنِهَا ﴿ مَتَنِعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَنِمِكُمْ ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَكِ ﴿ وَيُرِّزُتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَكِ إِنَّ فَأَمًّا مَن طَغَيٰ عَ وَءَاثُرَ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَا عَ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَكِ ﴿ إِنَّ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَكِ ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَكِ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسَلِهَا ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَنهَ آ ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَنهَ آ ﴾ إِنَّمَ أَنتَ مُنذِرُ مَن خَشْنَهَا ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلَّبُثُ وَاْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَنَّهَا ﴿ ٢

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰن ٱلرَّحِيم عَبَسَ وَتَوَلَّنَى إِنَّ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّنَّ إِنَّا أَوْ يَذَّكُّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَكَ إِنَّ أَمَّا مَن ٱسْتَغْنَىٰ إِنَّ فَأَنتَ لَهُ تَصَدُّكِ إِنَّ وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ إِنَّ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ إِنَّ وَهُوَ يَخْشَىٰ إِنَّ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ إِنَّ كُلِّ إِنَّهَا تَذْكِرُهُ إِنَّهَا تَذُكِرُهُ إِنَّهَا تَذْكِرُهُ إِنَّهَا تَذْكِرُهُ اللَّهِ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ وَ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمُةٍ ﴿ مَنْ مُوْعَةٍ شَطَهَّرَةِ ﴿ إِنَّهِ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿ كَرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿ قَالَا لَلْإِنسَانُ مَ ٱلَّكَفَرَهُ وَ إِنَّ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَ إِنَّ مِن تُطْفَةٍ خَلَقَه وُ فَقَدَّرَهُ وَ إِنَّ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُ وَ ﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ وَأَقْبَرَهُ وَ فَيَ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُ وَ ﴿ كَا كُلَّا لَمَّا يَ قُض مَا أَمَرَهُ وَ عَلَيْ فَلْيَنظُر ٱلْإِنسَ نُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۚ إِنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا وَ ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ﴿ فَأَنَّا مَنْ فَأَنَّا فِيهَا حَبًّا ﴿ وَعَنبَا وَقَضْبًا ﴿ فَ وَزَيْتُونَا وَخَلَا إِنَّ لَا يَ وَحَدَآبِ قَ عُلْبًا إِنِي وَفَلَكِهَةً وَأَبِثًا إِنَّى مَّتَنَعًا لَّكُمْ وَلِأَنْ عَلْمِ كُمْ إِنَّ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَةُ عَيْ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ عَ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿ وَصَنحِبَتِهِ وَبَنِيهِ فَ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَإِذٍ شَأَنَّ يُغْنِيهِ ﴿ وَجُوهُ يَوْمُبِدِ شُسْفِرَةً ﴿ صَاحِكَةً شُسْتَبْشِرَةً ﴿ وَجُوهُ بَوْمَبِندٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿ يَ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿ إِنَّا إِلَّا هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ﴿

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْعِهَ الْمُعَطِّلَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُحِّرَتْ فَي وَإِذَا ٱلنَّهُ فُوسُ زُوِّجَتْ فَي وَإِذَا ٱلْمَوْءُ وَهُ اللَّهِ لَا تَا إِنَّ إِنَّا إِنَّا لَا لَكُ حُفُ نُشِرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿ فَلَا أَفْسِمُ بِٱلْخُنَّسِ ﴿ ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنَّسِ ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿ وَالسُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمِ ﴿ فَي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ﴿ مُطَاعِ ثَمَّ أَمِين ﴿ يَكُ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُون ﴿ يَا فَكُدْ رَءَاهُ بِٱلْأَفْقِ ٱلْمُبِينِ هِ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ ﴿ مَا هُوَ بِقُولِ شَيْطُنِ رَّجِيمٍ ﴿ مَا هُوَ بِقُولِ شَيْطُنِ رَّجِيمٍ ﴿ مَا فَأَيْنَ تَلَدْهَبُونَ ﴿ إِنَّ هُ وَ إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَلَمِينَ ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن

٤

يَسْتَقِيمَ ﴿ إِنَّ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَسْاءَ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَكُ



كَلَّ إِنَّ كِتَنبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ ﴿ وَمَآأَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ ﴿ كَتَنبُ اللَّهُ وَمُ إِنَّ وَيَهِلُ أَوْمَبِدِ لِلْمُكَدِّبِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُكَدِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ إِنَّ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ۚ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَثِيمٍ ﴿ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنتُنَا قَالَ أَسَنطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ كَالَّا مَلَ ۚ كَالَّا مَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ كَالَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِيِّهِ مْ يَوْمَبِدِ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿ يُعَالُمُ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّا ثُمَّ يُقَالُ هَندَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ - تُكَذِّبُونَ ﴿ كَالَّا إِنَّ كِتَنبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ رَيُ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَاعِلِيُّ وِنَ ﴿ كَاكِنْبُ مَّرْقُ وَمُ الْكَانَهُ الْمُقَرَّبُ وِنَ ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُ وهِ هِ مِ نَضَرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴿ يَهُ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيتٍ مَّخَتُ وَمِ ﴿ يَ حِتَنهُ هُ مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَ سِ ٱلْمُتَنَافِ سُونَ ﴿ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُ وِنَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُ واْ كَانُـواْ مِنَ ٱلَّـذِينَ ءَامَنُـواْ يَضْحَكُونَ ﴿ فَيَ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَ زُونَ ﴿ وَإِذَا آنِقَلَبُ وَا إِلَى أَهْلِهِ مُ آنِقَلَبُ واْ فَكِهِ إِنَّ ﴿ اللَّهِ مَا الْعَلَامُ واْ فَكِهِ إِنَّ اللَّهِ وَإِذَا رَأُوْهُمْ مَ قَالُوْا إِنَّ هَـــُؤُلاَءِ لَضَآلُونَ ﴿ عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ ﴿ اللَّهِ مَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ إِنَا هَلَ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ الْكُ ٩ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَّتْ إِنَّ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ إِنَّ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿ يَا يُثَايُّهَا ٱلْإِ نَسَلْنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَلْحَا فَمُلَقِيهِ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَنْبَهُ بِيمَمِينِهِ ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَنْبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ - ﴿ فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُورًا ﴿ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ يَ إِنَّهُ ظَنَّ أَرِبَ لَّن يَحُورَ ﴿ يَكِي بِلَكِي إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ ـ بَصِيرًا ﴿ فَالْأَ أُقْسِمُ بِ ٱلشَّفَ فِي إِذَا ٱتَّ سَلِ وَمَا وَسَعَ رَبِي وَٱلْقَ مَرِ إِذَا ٱتَّ سَعَ رَبِي لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًاعَن طَبَقِ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ١ ﴿ يَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ فَ مَسِرَّهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ فَ مَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ﴿ فَي إِلَّا ٱلَّـٰذِينَ ءَامَنُـواْ وَعَمِـلُـواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْـرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴿ إِلَّا

لَيْنَوْنَا الْبُرُونِ ﴿ \* ـ ٱللَّهُ ٱلدَّحْهَ لِنَهُ ٱلدَّحِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴿ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمُوعُودِ ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِاللَّهُ وَدِي النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ فَي إِذْ هُمْ عَلَيْهَا لَعُهُودٌ فَي وَمَا نَقَمُواْ لَعُودٌ فَي وَمَا نَقَمُواْ لَعُهُودٌ فَي وَمَا نَقَمُواْ

قَعُود ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُود ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَن يُـؤَمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ ٱلَّـدِى لَـهُ مُلَّكُ

ٱلسَّمَا وَاللَّارِّضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ لَمَ يَتُودُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ حَطَّهَ وَلَهُمْ

فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَّمَ وَلَهُمْ عَنَابُ الْمُؤَمِنِينَ وَآلَمُؤُمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَّمَ وَلَهُمْ عَنَابُ الْمُحَمِّدِ لَهُمْ عَنَابُ اللَّهُ عَنِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمْ

عدداب الحريث إنّ الدِين عامنوا وعمِلوا الصلحات لهم جَنَّنتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ذَ لِكَ ٱلْفُورُ ٱلْكَبِيرُ عَيْرُ اللَّهِ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَادِيدٌ فَي إِنَّهُ هُوَ يُبَدِئُ وَيُعِيدُ فَي وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ فَي رَبِّكَ لَشَدِيدٌ فَي إِنَّهُ هُو يُبَدِئُ وَيُعِيدُ فَي وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ فَي وَبِي لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿ بَلِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكَذِيبٍ ﴿ وَاللَّهُ مِن وَاللَّهُ مِن وَاللَّهُ مِن وَرَآبٍ هِم مِحْتِيبً ﴾ وَاللَّهُ مِن وَرَآبٍ هِم مِحْتِيبً ﴾ وَاللَّهُ مِن وَرَآبٍ هِم مِحْتِيبً ﴾ وَاللَّهُ مِن اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُنْ أَلَّا مُعْمُولُوا

٩

## <u>شِيُّوَكُوُّ الرَّغُلَىٰ</u> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ

سَبِّحِ ٱسْمَرَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّكَ ﴿ وَٱلَّذِى قَدَّرُ فَهَدَكَ فَ وَٱلَّذِى أَخْرَتُ الْمُوْعَى ﴿ وَالَّذِى أَخْرَتُ اللَّهُ الْمُوعَى ﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بَلْ تُوْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّهُ نَيَا ﴿ وَٱلْاَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّ إِنَّ هَلْذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ١٠٥٠ صُحُفِ إِبْرَاهِمِهُ وَمُوسَىٰ ١٠٠٠ ٤ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ هَلْ أَتَلَكَ حَدِيثُ ٱلْغَلْشِيَةِ ﴿ وَجُوهُ يَوْمَبِدٍ خَلْشِعَةً ﴿ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿ تَصَلَىٰ نَارًا حَامِيةً ﴿ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنِ ءَانِيَةٍ ﴿ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ١٠٤ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْلِنِي مِن جُوعِ ١٠٠ وُجُوهُ يَـوْمَعِدِ نَّاعِمَةُ ﴿ لِسَعْمِهَا رَاضِيَةٌ ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ لاَّ تَسْمَعُ فِيهَا لَنغِيَةً ﴿ فِيهَا عَيْنُ جَارِيَةٌ ﴿ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْ فُوعَةٌ ﴿ إِ وَأَحَمُواَبُ مَّوْضُوعَةٌ ﴿ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿ وَزَرَابِي مَبْثُوثَةٌ ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلَّإِ بِلِ حَــيَّفَخُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلَّحِبَالِ كَيْفَنُصِبَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿ فَنَكِّرْ إِنَّمَ آَنْتَ مُنَكِّرٌ ﴿ السَّتَ عَلَيْهِ م بِمُصَيْطِرٍ ﴿ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ۞ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلَّهُ ٱلَّعَذَابَ ٱلْأَحْـ بَرَ ﴾ إِنَّ إِلَـيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿ ثُولُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ۞

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْفَجْرِ ١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرِ ١٠ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ١٠ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ الله عَلَ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لِّدِي حِجْر اللهِ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴿ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَتُمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّحْرَ بِٱلْوَادِ ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْتَادِ ﴿ ٱلَّذِينَ طَغَوْا فِي ٱلْبِلَـٰدِ ﴿ فَالْحَثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ ﴿ فَي فَصَبُّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴿ فَالَّمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا آيْتَلَلهُ رَبُّهُ فَأَحْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَحْرَمَنِ وَأَمَّ إِذَا مَا آبْتَكُمهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَنَنِ ٢ كَلَّا بَهِ لاَّ تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ﴿ وَلا تَحَلَّظُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْحِينِ ﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكَالُا لَّهُ اللَّهِ وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبَّاجَمًّا ﴿ كَالَّ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكَّا دَكَّ ا ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿ وَجِاْئَ ءَ يَـوْمَبِدِم جَهَنَّ مَنْ يَوْمَبِدِ يَتَذَكَّرُ ٱلَّإِ نَسَنُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَك ٢

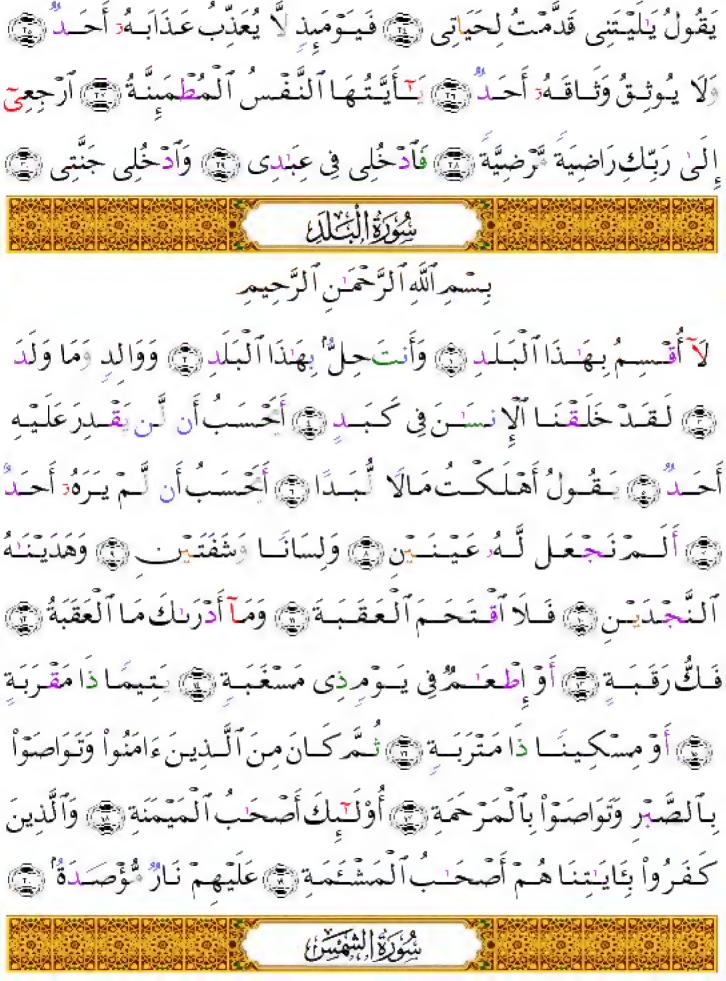

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلشَّمْسِ وَضُحَنهَا فَ وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَنهَا فِ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّنهَا فِ وَٱلشَّمْسِ وَصَاطَحَنهَا وَٱلنَّمْسَةِ وَمَا بَنَنهَا فَ وَٱلنَّمْسَةِ وَمَا طَحَنهَا فَ وَٱلنَّمْسَةِ وَمَا بَنَنهَا فَ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَنهَا فَ وَالسَّمَةِ وَمَا بَنَنهَا فَ وَالْمَنْ وَاللَّهُ مَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَنهَا فَ قَدُ وَاللَّهُ مَن وَسَّنهَا فَحُورَهَا وَتَقْوَنهَا فَقَدُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَن رَكَّنهُ اللَّهُ وَلَن اللَّهُ مَن رَكَّ نَهُ اللَّهُ وَلَا يَحَلُقُ وَلَا يَحَافُ عُقْبَهَا فَ فَعَ قَدُ وَلا يَحَافُ عُقْبَهَا فَ فَعَالَ لَهُ مَن رَبُّ هُ مِن ذَا فِي مَ فَسَولُ ٱللهِ عَلَي اللهِ وَاللَّهُ وَلا يَحَافُ عُقْبَهَا فَ لَكُ مَن رَبُّ هُ مِن ذَا فِي مَ فَسَولُ آللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْهُ وَلا يَحَافُ عُقْبَهَا فَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلا يَحَافُ عُقْبَهَا فَي عَلَي اللّهُ وَلا يَحَافُ عُقْبَهَا فَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

## ٩

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ فَ وَٱلنَّهَا رِإِذَا تَجَلَّىٰ فَ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنَثَىٰ فَي إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ فَي فَالنَّهُ مَنْ أَعْطَىٰ وَآتَ قَىٰ فَ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ فَي فَسَنُيسِرُهُ لِلْيُسْرَعِ فَ وَأَمَّا مَنْ يَجِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ فِي وَصَدَّتَ بِٱلْحُسْنَىٰ فَ فَسَنُيسِرُهُ لِلْيُسْرَعِ فَ وَأَمَّا مَنْ يَجِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ فِي وَصَدَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ فَ فَسَنُيسِرُهُ لِلْيُسْرَعِ فَ وَأَمَّا مَنْ يَجِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ فِي وَصَدَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ فَ فَسَنُيسِرُهُ لِلْيُسْرَعِ فَ وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ وَإِذَا تَرَدَّ كُمْ نَارًا تَلَظّىٰ فَي لَلْهُدَى فَ فَالْذَرْتُ كُمْ نَارًا تَلَظّىٰ فَي لَلْهُدَى فَ فَالْذَرْتُ كُمْ نَارًا تَلَظّىٰ فَي لَلْهُدَى فَ وَاللَّهُ وَلَىٰ فَي فَأَلْذَرْتُ كُمْ نَارًا تَلَظّىٰ فَي



بِسمِ اللهِ الرحمن الرحيمِ
وَالطُّحَىٰ ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿ وَلَلْهُ حِلَى اللهُ وَلَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيلَكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿ وَلَلْهُ حِلَمَ قَفَ يُعْطِيلَكَ رَبُّكَ وَلَلْهُ خِلَوْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللِلْمُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْمُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُ

سِنُونَ الْسِنَرَةِ الْسِنَرَةِ الْسِنَرَةِ الْسِنَرَةِ الْسِنَرَةِ الْسِنَرَةِ الْسِنَرَةِ الْسِنَرَةِ الْسِنر الله الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانُ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّ

أَنقَضَ ظَهْرَكَ ﴿ وَوَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿ فَإِنَّا مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿ إِنَّا مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿ يُسْرًا ﴿ يَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

#### يِّسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلبِّينِ وَٱلبِّينِ وَٱلبَّينَةِ وَصُّورِ سِينِينَ ﴿ وَهَنَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ فَ لَقَدَ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي وَطُّورِ سِينِينَ ﴿ وَهَنَدُا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ لَقَالَ سَفِلِينَ لَقَادَ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ﴿ وَهَا لَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّ

## سِيُوْكُوُّالْجَكَلِقَ

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

آفراً بِالسَّمِرَةِ كَ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ فَلَى الْإِنسَنَ مِنْ عَلَى إِنْ الْمَن مِنْ عَلَمْ فَ كُلَّ إِنَّ الْأَحْرَمُ فَي اللَّهِ عَلَمْ فَي كُلَّ إِنَّ الْأَحْرِمُ فَي اللَّهِ عَلَى مَا لَمْ يَعْلَمْ فَي كُلَّ إِنَّ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ فَي كُلَّ إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْعَى فَي الْرَءَيْتَ الْإِن رَبِّكَ الرُّجْعَى فَي الْرَءَيْتَ الْإِنسَانَ لَيَطْعَى فَي الْرَءَيْتَ الْمُ مَعْ مَن اللَّهُ مَن عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن عَلَى اللَّهُ مَن عَلَى اللَّهُ مَن عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ مَن عَلَى اللَّهُ مَن عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

يِّسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿ وَمَا أَدْرَنِكُ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴾ وَمَا أَدْرَنِكُ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴾ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرِ ﴾ تَنزَّلُ ٱلْمَلَئِكِكَةُ وَٱلرُّوحُ فَيْلَةُ ٱلْفَدْرِ ﴾ فيها بإذْن رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمْرِ ﴿ سَلَمْهِمَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ فيها بإذْن رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمْرِ ﴿ سَلَمْهِمَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾

### بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

لَمْ يَكُن ٱلَّـٰذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿ رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَتْلُواْ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿ فِيهَا كُتُبُ قَيِّمَةً ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا مِنُ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهُ مُخْلِصِينَ لَـهُ ٱلدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُوْتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَذَ لِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَ أَوْلَتِهِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ١٤٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَئِمِكَ هُمَّ خَيْرُ ٱلَّبِرِيَّةِ ﴿

جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُعَدَّنِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَاً رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَ لِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴿ فَيَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَ لِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴿ فَيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَ لِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴿ فَيَ اللَّهُ عَنْهُ مَ وَرَضُواْ عَنْهُ فَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَرَضُواْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا زُلْنِ لَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْنَ اللهَ اللهَ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَتْقَالُهَا فَي وَمَبِدِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا فَي وَمَبِدِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا فَي بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا فَي يَوْمَبِدِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتُا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا فَي يَوْمَبِدِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتُا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا فَي يَوْمَبِدِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتُا لِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

وَالْعَلَدِيَاتِ ضَبْحًا ﴿ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ﴿ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ﴿ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ﴿ فَالْمَانَ بِهِ جَمْعًا ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِهِ فَالْمُورِيَّةِ فَا فَالْإِنسَانَ لِهِ مَعْمًا ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِلرَّتِهِ لَكَ لَشَهِيدٌ ﴿ فَا إِنَّ الْإِنسَانَ لِلرَّتِهِ لَكَ لَشَهِيدٌ ﴿ فَا إِنَّهُ لِحُبِّ لِلرَّتِهِ لَا لَكَنُودُ ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ لِلرَّتِهِ لَا لَكَنُودُ ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ لِلْكَالِمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ



عَيْنَ ٱلْيَقِين ﴿ ثُكَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَ بِدِعَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴿

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْعَصْرِ ﴿ إِنَّ ٱلْإِلْسَسْنَ لَفِى خُسْرِ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَئُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنْتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَتِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّرِ

٩

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

سُّوْرُكُو الفِّنْ لِينَانَ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَكِيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ ﴿ أَلَمْ يَعَلَّ حَيْدَهُمْ فِي تَنْضِلِيلِ ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَلِيرًا أَبَابِيلَ ﴿ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِنْ سِجِيلِ ﴿ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِ ﴿ فَا بِعِلَا اللهِ عَلَيْهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِ



### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

لإِيلَىٰفِ قُرَيْسُ ﴿ إِلَىٰفِهِمْ رِحْلَهُ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ﴿ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّهُ فَلَذَا ٱلْبَيْتِ ﴾ ٱلَّذِي ٱلَّذِي أَلِمْ عَمُهُم مِ فَلْيَعْبُدُ وَالْمَا عَمُهُم مِ مِنْ خَصَوْفٍ ﴾ مِ مِن خَصوفِ إِنَّ المَّنِي مُ مِن خَصوفِ إِنَّ المَنْفَةُ مَ مِن خَصوفِ إِنَّ المَنْفَةُ مَ مِن خَصوفِ إِنَّ المَنْفَةُ مَ مِن خَصوفِ إِنَّ المَنْفَةُ مَا مِن خَصوفِ إِنَّ المَنْفَةُ مَا مِن خَصوفِ إِنَّ المَنْفَقَ مِن خَصوفِ إِنَّ المَنْفَقَ المَنْفَقَ مَا مِن خَصوفِ إِنَّ المَنْفَقَ الْمُنْفَقِيقُ الْمُنْفَقُ الْمُنْفَقِيقُ الْمُنْفَقِيقِ الْمُنْفَقِيقِ الْمُنْفَقِيقِ الْمُنْفَقِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفَقِيقُ الْمُنْفَقِيقُ الْمُنْفَقِيقِ الْمُنْفَقِيقِ الْمُنْفَقِيقِ الْمُنْفَقِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنُلُولُ الْمُنَالُولُ الْمُنْفُلُ الْمُنْف

## سِيُونَ وَالمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

أَرَءَيْتَ اللَّهِ مِن مُكَدِّبُ بِالدِّينِ فَ فَالِكَ اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّهِ مَن عَامِ الْمِسْكِينِ فَي مَن عُلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَي فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينِ فَي اللَّهُ مِن اللَّهُ الْحُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ الْحُونَ اللَّهُ الْحُونَ فَي اللَّهُ الْحُونَ اللَّهُ الْحُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ الْحُونَ فَي اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

## شِيُّوْرَقُ الِنَّكُوْلَاَ بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوتَ وَنُرَ الْفُصَلِّ لِرَبِّكُ وَٱنْحَرَ الْمُ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

قُل يَنَايُنُهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّم ﴿ وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّم ﴿ وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّم ﴿ وَلاَ أَنَتُ مَ عَنِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ وَلاَ أَنتُ مَ عَنِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ وَلاَ أَنتُ مَ عَنِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ لَكُم دِينُكُم وينكُم وينكُم وين فَي

الله النَّامِينَ اللَّهُ النَّامِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ ا

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْ رُ ٱللَّهِ وَٱلْفَ تَحَ ثَى وَرَأَيْتَ ٱلنَّالَ اللَّهِ وَآلَ فَ تَحَدُ وَ وَرَأَيْتَ ٱلنَّالَ اللَّهُ وَآلَ فَ اللَّهِ وَرَأَيْتَ ٱلنَّالَ اللَّهُ وَآلَ فَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاجَا اللَّهُ فَسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَآسَتَ غَلَو فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْ وَاجَالَ فَي فَسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَآسَتَ غَلَو اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

شِوْنَا لَا لِيَكَانِهِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِقِينَا الْمُعَالِقِينَا الْمُعَالِقِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَّتَ يَـدَآ أَبِى لَهَبِ وَتَبَّى مَآ أَغَنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَبَّسَ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا حَسَسَبَ فَي سَيَصَلَىٰ نَـارًا ذَاتَ لَهَبِ فَي وَآمَـرَأَتُهُ وَمَا حَسَسَبُ فَي سَيَصَلَىٰ نَـارًا ذَاتَ لَهَبِ فَي وَلَمُ رَأَتُهُ وَمَا حَبَلٌ فِي وَلَمُ مَا حَبَلٌ فِي وَلَي فِي فِي فِي فِي فِي فِي اللهِ مَا حَبَلٌ فِي نَّسَدُ إِنَّ اللهُ مَا حَبَلٌ فِي نَّسَدُ إِنَّ اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ



بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

قُ لَ هُ وَاللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّ مَدُ اللَّهُ لَا يَكِدَ وَلَ مَ يَكِدَ وَلَ مَ يَكِدَ وَلَ مَ يَكِدُ اللَّهُ وَكُفُ وَالْحَدُ اللَّهِ وَلَ مَ يَكُن لَّهُ وَكُفُ وَالْحَدُ اللَّهِ وَلَ مَ يَكُن لَّهُ وَكُفُ وَالْحَدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَكُفُ وَالْحَدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَكُفُ وَالْحَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُفُ وَالْحَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا الْحَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى اللْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى

سُّوْنَ وَ الْفِكَ لِقَ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُل أَعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ فِمِن شَرِّمَا خَلَقَ فَمِن شَرِّمَا خَلَقَ فَمِن شَرِّمَا خَلَقَ فَمِن شَرِّ أَلنَّ فَكُنتِ فِي شَرِّ عَلَا اللَّهُ فَالْمَاتِ فِي اللَّهُ فَالْمَاتِ فِي اللَّهُ فَالْمَاتِ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللللْمُ الللَّ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَ

العدم وي وم ن سرحاس د إدا حسس د المناسلات المناسبة المناس

بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

قُل أعُودُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ مَلِكِ ٱلنَّاسِ آلَخَنَّاسِ آلَنِهِ ٱلنَّاسِ آلَنِهِ ٱلنَّاسِ آلَنَّاسِ آلَنَاسِ آلَانَاسِ آلَالَانِ آلَانِ آلَانِ آلَانَاسِ آلَانَاسِ آلَانَاسِ آلَانِ آلَانِ اللَّالِيَةِ آلَانَانِ آلَانِ آلَانِ آلَانَاسِ آلَانَ اللَّالِيَةِ آلَانَانِ آلَانِ آلَانِي آلَانِ آلَانِ آلَانِ آلَانِهُ آلَانِهُ آلَانِهُ آلَانِ آلَانِهُ آلَانُونُ آلَانِهُ آلَانِهُ آلَانُونُ آلَانِهُ آلَانِهُ آلَانُونُ آلَانِهُ آلَانِهُ آلَانِهُ آلَانِهُ

اللَّهُمُّ ارْحَمْني بالقُرْءَان وَاجْعَلَهُ لي إمَامًا وَتُورًا وَهُدَى وَرَحْمَةُ اللَّهُمُّ ذَكَّرْني منه مَا نَسيتُ وَعَلَّمْنِي مِنْهُ مَا خَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلاَوْتَهُ آنَاءَ اللَّبْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلُهُ لِي حُجَّةُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ \* اللَّهُمُّ أَصْلُحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عَصْمَةُ أَمَّرِي وَأَصْلُحْ لِي دُنْيَايِ الَّتِي قِيهَا مَعَاشِي وَأُصْلِحٌ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرِ وَاجْعَلِ الْمُوْتَ رَاحَةً لِي مِن كُلُّ شَرٌّ \* اللَّهُمُّ اجْعَل حَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتَمَهُ وَخَيْرَ آيَامي يَوْمَ ٱلْقَاكَ فِيهِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيثَةً هَنيَّةٌ وَمَيتَةٌ سَوِيَّةٌ وَمَرَدًّا غَيْرَ مُحْزِي وَلاَ فَاضح \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حَيْرَ الْمَسْأَلَة وَحَيْرَ الدُّعَاء وَحَيْرَ النَّجَاحِ وَحَيْرَ الْعلْم وَحَيْرَ الْعَمَل وَحَيْرَ الثُّوَابِ وَحَيْرَ الْحَيَاة وَحَيْرَ الْمَات وَثَنَّني وَنُقَّلْ مَوَازيين وَحَقَّقْ إيمَاني وَارْفَعْ دَرَجَني وَتَقَبَّلْ صَلاَقَ وَاغْفَرُ خَطِينَاقِ وَأَسْأَلُكَ العُلاَ مِنَ الجُنَّة \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوحِبَات رَحْمَتكَ وْعَزَائِمَ مَغْفَرَتَكَ وَالسَّلاَمَةَ مِن كُلِّ إِنَّمِ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٌّ وَالْفُوْزُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّحَاةَ مِنْ النَّارِ \* اللَّهُمَّ أَحْسَنْ عَاقَبْتَنَا فِي الأُمُورِ كُلَّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ حَزِّي الدُّنِّيا وَعَذَابِ الآحرة اللَّهُمَّ اقْسَمْ لَنَا مَنْ خَشَّيْتِكَ مَا تُحُولُ بِهِ بَيِّنَنَا وَبَيْنَ مَعْصَيْتِكَ وَمَنْ طَاعْتِكَ مَا تُبْلِّعُنَا بِهَا جَنَّتُكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهُوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّلْيَا وَمَتَّعْنَا بأَسْمَاعِنَا وَأَنْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مَنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مِّنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلاَ تُجْعَلْ مُصيبَتَنَا فِي دِينَا وَلاَ تُحْقُلِ الدُّنْيَا أَكْبُرَ هَمُّنَا وَلاَ مَبْلَغَ عَلْمَنَا وَلاَ تُسلُّطُّ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنا \* اللَّهُمَّ لاَ تَدَعُ لَنَا ذَنَّهَا إِلاَّ غَفَرْتُهُ وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّحْتُهُ وَلاَ دَيَّنَا إِلاًّ قَضَيْتُهُ وَلاَ حَاجَةً من حَوَالج الدُّنْيَا وَالآخرُة إِلاَّ قَضَيْتُهَا يَا أَرْحُمُ الرَّاحِمِينَ \* رَبُّنَا آتَنَا فِي الدُّنْبَا حُسَنَةٌ وَفِي الآخرَة حُسَنَةُ وَقَنَا عَذَابِ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيُّنَا مُحَمَّد وَعَلَى آله وَأَصْحَابِهِ الْأَحْيَارِ وَسَلَّم تَسْلَبِمَا كَثيرًا

| مكية  | الزمر    | 44  | مكية  | طـه      | ۲.  | مكية  | الفاتحة  | ١   |
|-------|----------|-----|-------|----------|-----|-------|----------|-----|
| مكية  | غافر     | ٤٠  | مكية  | الأنبياء | ۲١  | مدنية | البقرة   | ۲   |
| مكية  | فصلت     | ٤١  | مدنية | الحج     | 77  | مدنية | آل عمران | ٣   |
| مكية  | الشورى   | ٤٢  | مكية  | المؤمنون | 74  | مدنية | النساء   | ٤   |
| مكية  | الزخرف   | ٤٣  | مدنية | النور    | 7 £ | مدنية | المائدة  | 0   |
| مكية  | الدخان   | ٤٤  | مكية  | الفرقان  | 40  | مكية  | الأنعام  | ٦   |
| مكية  | الجاثية  | ٤٥  | مكية  | الشعراء  | 77  | مكية  | الأعراف  | ٧   |
| مكية  | الأحقاف  | ٤٦  | مكية  | النمل    | **  | مدنية | الأنفال  | ٨   |
| مدنية | محمد     | ٤٧  | مكية  | القصص    | 44  | مدنية | التوبة   | ٩   |
| مدنية | الفتح    | ٤٨  | مكية  | العنكبوت | 49  | مكية  | يونس     | 1.  |
| مدنية | الحجرات  | ٤٩  | مكية  | الروم    | ۳.  | مكية  | هود      | 11  |
| مكية  | ق        | ۰۰  | مكية  | لقهان    | 41  | مكية  | يوسف     | 17  |
| مكية  | الذاريات | ٥١  | مكية  | السجدة   | 44  | مدنية | الرعد    | 14  |
| مكية  | الطور    | ٥٢  | مدنية | الأحزاب  | 44  | مكية  | إبراهيم  | 1 £ |
| مكية  | النجم    | ٥٣  | مكية  | سبأ      | 45  | مكية  | الحجر    | 10  |
| مكية  | القمر    | 0 £ | مكية  | فاطر     | 40  | مكية  | النحل    | ١٦  |
| مدنية | الرحمن   | 00  | مكية  | يـس      | 47  | مكية  | الإسراء  | 17  |
| مكية  | الواقعة  | ٥٦  | مكية  | الصافات  | **  | مكية  | الكهف    | ١٨  |
| مدنية | الحديد   | ٥٧  | مكية  | ص        | ٣٨  | مكية  | مريم     | 19  |

| مكية  | العلق    | 97    | مكية | المرسلات | ٧٧  | مدنية | المجادلة  | ٥٨ |
|-------|----------|-------|------|----------|-----|-------|-----------|----|
| مكية  | القدر    | 97    | مكية | النبأ    | ٧٨  | مدنية | الحشر     | 09 |
| مدنية | البينة   | 9.4   | مكية | النازعات | ٧٩  | مدنية | المتحنة   | ٦. |
| مدنية | الزلزلة  | 99    | مكية | عبس      | ۸٠  | مدنية | الصف      | 71 |
| مكية  | العاديات | 1     | مكية | التكوير  | ۸١  | مدنية | الجمعة    | 77 |
| مكية  | القارعة  | 1 - 1 | مكية | الانفطار | ٨٢  | مدنية | المنافقون | ٦٣ |
| مكية  | التكاثر  | 1.4   | مكية | المطففين | ۸۳  | مدنية | التغابن   | 78 |
| مكية  | العصر    | 1.4   | مكية | الانشقاق | ٨٤  | مدنية | الطلاق    | 70 |
| مكية  | الهمزة   | ١٠٤   | مكية | البروج   | ٨٥  | مدنية | التحريم   | 77 |
| مكية  | الفيل    | 1.0   | مكية | الطارق   | ٨٦  | مكية  | الملك     | 77 |
| مكية  | قريش     | 1.7   | مكية | الأعلى   | ۸٧  | مكية  | القلم     | ٦٨ |
| مكية  | الماعون  | 1.4   | مكية | الغاشية  | ۸۸  | مكية  | الحاقة    | 79 |
| مكية  | الكوثر   | ١٠٨   | مكية | الفجر    | ۸۹  | مكية  | المعارج   | ٧٠ |
| مكية  | الكافرون | 1.9   | مكية | البلد    | ۹.  | مكية  | نوح       | ٧١ |
| مدنية | النصر    | 11.   | مكية | الشمس    | 91  | مكية  | الجن      | ٧٢ |
| مكية  | المسد    | 111   | مكية | الليل    | 97  | مكية  | المزمل    | ٧٣ |
| مكية  | الإخلاص  | 117   | مكية | الضحى    | 94  | مكية  | المدثر    | ٧٤ |
| مكية  | الفلق    | 114   | مكية | الشرح    | 9 £ | مكية  | القيامة   | ٧٥ |
| مكية  | الناس    | 112   | مكية | التين    | 90  | مدنية | الإنسان   | ٧٦ |

| تنوین 🗾   | العظم العالم |
|-----------|--------------|
| 🔃 مد جائز | ا إقلاب      |
| 🔃 مد لازم | 📕 إظهار      |
| 📒 مد واجب | 🔃 قاضلة      |
| مدطبيعي 🔃 | إخفاء        |

